اضواء على اسباب نكسة ١٩٦٧ وعلى حرب الاستنزاف

### ائمين هوتيدي

# اُضواءعلی اُسبَاب کسَهَ ۱۹۶۷ وعلی حرب الاستِنزاف

دَارُالطّلِسَايِعَةِ للصّلِسَمِاعِيّ وَالْنَشْسُرُ بسيروت جمّوق الطبيع مجفوظة لِدارِ الطلبيّعة بسيمنت ميب ۱۳۸۳

الطبعة الاولى كانون الاول ((ديسمبر) ١٩٧٥

# للاهستلاء

الى كل الباحثين عن الحقيقة في أنحاء وطننا العربي .

الى كل العاملين في صمت واللهن لا يبغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا

أهدي هذا الكتاب.

#### مقدمة

ما اظن أن زعيما من الزعماء كتب عنه مثلما كتب عن جمال عبد الناصر .

وما أظن أن زعيما من الزعماء ثار من حوله الجدل مثلما ثار حول عبد الناصر .

وكان من الطبيعي ان يحدث ذلك في حياته ولكن الغريب حقا ان ذلك ما زال يحدث بعد مماته ....

فلا يكاد يمر يوم - بعد ان مرت خمسة سنوات كاملة على وفاته - الا ويكتب شيء عنه ربما معه . . ربما ضده . . . ليس هذا هو المهم ولكن المهم أن الجدل حوله ما زال مستمرا والنقاش دائرا .

الى متى سيستمر ذلك ؟ لست أدري بالضبط ... ولو اني اشك كثيرا في أن ذلك سيتوقف يوما ما .

فهذا شأن العمالقة الذين يطلقون رياح التغيير على كل ركن من أركان الحياة .

قائناء حياته تعرض عبد الناصر لحملة عاتية . . فما اثناه ذلك عن أن يستمر في كفاحه حتى مات شهيدا في ساحة الجهاد

وهو يخوض اشرف معاركه .. وسمعته مرارا يقول «انه حينما يتابع اجهزة الاعلام المعادية ويشعر انها قللت من هجماتها عليه يتأكد ان خطأ ما يوجد هنا او هناك في سياسته وان عليه اعادة تقييم الامور» .

ويتعرض عبد الناصر مند مماته ايضا الى حملة اعتى وأشد . . ذلك ان عبد الناصر وهو ميت اقوى منه وهو حي . . اذ ما ذال هناك احساس بأنه بيننا يطل على كل ناحية من نواحي حياتنا وكأنه يسمع ويرى .

والحملة الحالية حملة مجنونة بكل معنى الكلمة ... تطلق فيها السهام دون حساب لعل ان اخطأت بعض السهام هدفها فان البعض الآخر يتجه الى مقتل ... ، ويشترك فيها رفاق الامس جنبا الى جنب مع نفس أفراد الغنة التي قامت الثورة لتخليص البلاد من شرورهم . ويتنصل المستولون اليوم عما عملوا بالامس وكأنهم في يوم الحشر فيلقون بمسئولية ما حدث على رجل ظنوا انه مات ويدعي البعض «العنترية» والبطولة في اخداث يختلقونها ومواقف يحسنون اخراجها .

وضاعت الحقيقة وكادت تفوص في القاع ....

من ضمن ما حاربوه فيه النكسة فألقوا بكل مستوليتهـــا

وأنه لم يفعل شيئًا بعد النكسة وكأن اكتوبر جاء مـــن فراغ .....

وتكبيله للحريات وكبتها فلم يكن هناك حرية نقد او تعبير... موضوعات ثلاثة من القائمة الطويلة التي وضعوها كصحيفة ادعاء اخترتها لأوضح فيها الحقيقة بقدر ما لمستها وأنا في دائرة المسئولية وبقدر ما تسمح به الظروف .

لانني أشعر وأنا اكتب بانني اسير على شوك .

دار حديث بيني وبين احد الاصدقاء القريبين الى قلبي عن النكسة وأسبابها ومستولياتها وكان له رأيه ولي رأيي .... وتكرر الحديث مراته ومرات .. فالحديث ذو شجون .

واذا به يتساءل فجأة \_ وهذه عادته \_ ولم لا تؤرخ للنكسة؟ لم لا تكتب عن الاحداث الهائلة التي تمت أ وعن النتيجة النسي وصلنا اليها أ عن الاسباب التي أذت الى النكسة أ... ومسئولية من هذا الذي حدث أ

وكان ذلك موضوعا آخر للموار ...

فمن ناحية البدأ فاني أتوق الى ذلك ....

فهو واجب وطني يؤديه الكاتب نحو افراد امته فيترك سجلا عن فترة من ادق الفترات التي مرت بوطننا يتيح للاجيال القادمة ان تقف على جزء من تاريخها...

وعلاوة على ذلك فانه يسد ثفرة هائلية تخلفت عن عنوف كتابنا عن تدوين تاريخنا بصدق وتجود بالرغم من اننا امة لهسا تاريخ عريض .

ثم الموضوع قيل فيه كلام كثير ... لم ينته حتى الان ... ولا أظنه سينتهي أبدأ حتى لو قدر لند أن ننجع في أزالة آلسار النكسة أو العدوان ... لان ما حدث علامة شهيرة في الطريق سنظل جميعا نؤرخ بها أحداثنا كما كان يفعل القدماء .

ولكن الموضوع له جوانب اخرى ... اكثر تعقيدا مما يبدو. فأنا عازف عن التاريخ قراءة وكتابة بعد ما لمست بنفسي كيف يمكن للافراد ان يزيفوه ... حتى بت اشك في تقييمه للاعمال والافراد ... وأصبحت لا اتق فيمها دون من أحداث وأعمال بعد ما رأيت بنفسي القدرة الفائقة لبعض الكتاب على تحوير الحقيقة عن عمد وسبق أصرار .

وهذا الاحساس يجعل المهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة . ولكن حتى لو فرض وامكسس للانسان ان يتخطى هسده

الاحاسيس والمشاعر فان العمل ضخم وخطير اذ ان التأريسيخ للحروب عمل جماعي لان المهم فيه ليس مجرد سرد الحوادث سردا متتابعا بل الغوص في تفصيلات الاحداث والعوامل الضاغطة التي وجهت الامور الى ما آلت اليه .

ذلك لانهم يقدرون حق الشعوب في معرفة تاريخ بلادهم . فاذا كان الامر كذلك فأنثى لجهدي الفردي التواضع ان يحقق هذا الواجب الكبير .

ثم أين للمؤرخ بالوثائق التي تحتفظ بين جنباتها بالحقائق التي حدثت ؟ وهي وثائق تتعلق بكثير من النواحي السياسية والفسكرية والاقتصادية ... ونظام حفظ الوثائق ليس دقيقا فهو يسمح بكثير منها أن تتسرب من خلال الثفرات الكئية الوجودة فيه ... البعض منها يختفي والى الابد عن طريق الابادة أو الحرق ... والبعض الآخر يساء استغلاليه هنا وهناك ... والقليل الذي تبقى يكاد لا يشغي غليلا أو يحقق ماربا وهو فيسي الوقت نفسه عزيز المنال .

ثم حتى لو وجدت هذه الوثائق النادرة فأنسب لاي فرد ان ينشر ما فيها دون أن يعرض نفسه لمخاطر وتعقيدات نظمتها اللوائح والقوانين ....؟

ومن جهة اخرى فانني لا أعتقد اننا \_ نحن جيل عبد الناصر \_

قادرين على ان نؤرخ لعهد عشنا وشاركنا فيه لانه ما من احد منا الا وتأثر بعبد الناصر ... بفكره ممكن ... بأعماله يجوز . . . المهم اننا جميما تأثرنا وشاركنا وساهمنا . . هذه المشاركة قسد تسمع لنا بالدخول في كثير من التفاصيل التي قد تحجب الاطار العام . والتجربة الكبيرة لا تقاس بالصفائر ولكنها تقاس بجلائل الاعمال التي تتعلق بالقضايا العامة الكبرى ولا تكاد تهتم بقضايا اخرى صغيرة قد تتفرع هنا وهناك كالنبات الطفيلي الذي يسهل أقتلاعه والقضاء عليه .

وانتهى الحوار الى قرار .... فبالرغم من وجود الرغبة الا أنه يحول دون تنفيدها الرهبة خوفا من خطأ في الامانة او تجاوز عن الصدق او افتئات على التقييم السليم او تسرع لا داعي له في مجال بحتاج الى الحكمة والاتزان.

ولكن لفت نظري ان سيلا من التصريحات اخذ ينهال على الصحف والمجلات وان بعض الكتب بدأت في الظهور . . كلها تدور

حول نفس الوضوع .

الا أن أكثر ما شد انتباهى كان تلك الاحكام السريمسية أو المتسرعة التي اصدرها البعض دون ان يعطوا حيثياتهم ودون ان يلموا بكافة أطراف الموضوع \_ وهي كثيرة متشعبة \_ بل ودون ان تتوفر الدراسة العميقة والتأنية أو دون ان يتخلص البعض من شوائب علقت في النفس واحقاد كمنت في القلوب.

وهنا وجدتني مدنوعا ان أكتب الباب الاول من الكتاب تحت. عنوان «أضواء على اسباب نكسة عام ١٩٦٧» .

وقد رسمت لنفسى اطارا حاولت جاهدا الا اتعداه وأنسا أعالج هذا الموضوع الشائك .

فلم البس أوب المؤرخ للاسباب التي ذكرتها فيما سبق من

ولم أحاول أن أكون شاهدا على ما حدث فهناك من هم أجدر

منى على الشبهادة .

ولم أعط لنفسي شرف الدفاع عن جمال عبد الناصر الذي النخد القرار بل كل ما سعيت اليه هو محاولة لانقاذ الحقيقة \_ او جزء منها على الاقل \_ من أيدي الذين يريدون اغتيالها .... واظن ان هذا القدر يرضيه .

ولم أتخد هيئة المدعي العام لكي أتقدم للقراء وفي يـــدي صحيفة ادعاء ضد جهة بعينها .

ولكن ربعا كان كل الذي أمكنني أن أفعله هو أيضاح بعض النقاط التي تحيط بهذا الموضوع الواسع الخطير وربما أكون قد أزلت اللبس عن بعض ما تردده الالسن أو ما يتردد في الصدور، وربما أكون قد نجحت في أثارة بعض الاسئلة التي تحتاج بإلحاح الى ردود ....

مثلا ... هل كان هناك احساس جاد بوقوع الحرب ؟ كيف أديرت المعركة العسكرية ؟

ما هي قصة الضربة الاولى والضربة الثانية ؟

هل كان هناك تدخل من القيادة السياسيية في القرارات العسكرية !

هل كانت ميزانية القوات المسلحة تكفي لمواجهة احتياجاتها؟ هل كان الموقف يتغير لو نظمت عملية الانسلحاب؟ وأخيرا ... قصة الرسائل الثلاثة العجيبة ...

كلها أسئلة تدور هنا وهناك طرحها البعض صراحة والبعض الآخر تداولها في نطاق أضيق وربما بينه وبين نفسه .

وخاطرت بالتصدي للاجابة عنها في الباب الاول من الكتاب. اما الباب الثاني «لقطات من حرب الاستنزاف» فقد تعرضت فيه لوضوعات اربعة .....

• اعادة البناء بعد النكسة ...

• اغراق المدمرة الإلت بالقرب من بور سعيد .

- قصة اغراق الحفار كينتنج Kenting في ميناء البيدجان على الساحل الغربي لافريقيا
  - ومبادرة روجرز

وهذا الباب ايضا له قصة .

فقد دعاني احد الاصدقاء الاعزاء أن أكتب بعض المؤضوعات في احدى المجلات التي أعتز بها ... واعتدرت لاسباب فسي نفسي .

وكرر الرجل دعوته بعد فترة فبينت له ان كتابتي قد تسبب حرجا لهذا او ذاك وبطبيعتي فأنا عزوف عن ذلك الا ان الرجل افهمني ان امتناعي عن الكتابة قد يفسره البعض على انه نوع من انواع الانعزالية او هو درب من دروب السلبية والتقوقع .

واعدت التفكير واستقر رأيي على ان أكتب كما اراد الصديق واخدت الموضوعات الثلاثة الاولى وهي : اعادة البناء بعد النكسة اغراق المدمة ابلات واغراق الحفار كينتنغ والتي تتحدث عن تاريخ كله أمجاد حدث في فترة صعبة مرت بها البلاد .

وسلمت ما كتبت للصديق وأنا أتوقع ما سوف يحدث . ومرت أسابيع دون أن تجد الوضوعات الثلاثة مكانا للنشر في المجلة الغراء .

وذكر لي الصديق ان ما توقعته قد جدث . . . فهم يتحرجون من النشر حتى لا يساء التفسير عند هذه الجهة او تلك .

وهكذا اخدت هذه الاوراق طريقها الى هذا الكتاب.

ولم آسف على عدم النشر ولكن كان اسفي على المعنى الذي يدل عليه .

ترى لو استمر الحال كما كان ... ولو بقيت الظروف كما كانت ... هل كان موقف المجلة الفراء ازاء الموضوعات التاريخية البحتة الثلاثة سيبقى دون تغيير السب أدري .

ولنترك القصة بمرارتها لتتحدث عن الموضوع .

قصدت من استعراض هذه اللقطات أن أبين أن النكسة كانت كالشرارة التي أطلقت الجهود الصادقة من عقالها .. وأنه رغما عن أن مصر وقعت مثخنة بجراحها الا أنها حاربت وهي علسسى لاكبتيها جائية وقاتلت وهي على أقدامها وأقفة وحافظت علسي علمها مرفوعا رغما عن هزيمة منكرة ولكنها عابرة ولادلل على أن مصر لو أزادت فأن أرادتها باذن الله نافذة .

ظهر ذلك جليا حينما استعرضنا كيف إن مصر كلها تحولت الى خلية نحل تعمل ليل نهار لمواجهة آثار النكسة فبينما القوات العسكرية تلعق جراحها اذا بها وفي نفس الوقت لا تستسلم للياس بل تواصل العمل لانشاء الوحدات وتسليحها وتدريبها وفي نفس الوقت يقوم القطاع المدني بأعمال بطولية لا تقل عما تقوم بسك القوات المسلحة فنجد أن الشعب كله يخوض معركسة الانتاج وينتصر فيها بل نجده حينما تضطره الظروف القاسية يقوم بنقل المصانع من منطقة قناة السويس سوتحت نيران العدو سبعيدا في العنق ويعيد تركيبها لتبدأ في الانتاج من جديد .

ثم اخترنا عملين كبيرين تما في ذلك الوقت : للوضوع الاول هو اغراق المدمرة ايلات بالقرب من بور سعيد فاوضحنا من خلال سرد القصة الطريفة التي يتم بها الحوار في الحرب الحديثة ... اما الموضوع الثاني فقد كشفنا فيه الستار ولاول مرة عن ضرب الحفار كينتنج بواسطة قواتنا في عملية رائعة بعيدا هناك السيد البيدجان على الساحل الفربي من افريقيا ويمكن ان تعتبر هــــذه العملية اروع عملية تمت طوال حرب الاستنزاف .

ثم ختمنا هذا الباب بالتحدث عن موضوع اثار كثيرا مسن الجدل عندما حدث . وما زال غامضا في كثير من جوانبه حتى وقتنا هذا . وهو ما عرف بمبادرة «روجرز» . تلك المبادرة التي تمت اثناء حرب الاستئزاف ولا اقول ابدا انها كانت خاتمة لها . بل ان الحقائق التي تكشف عن ظروف قبولها تؤكد انها كانت حلقة في سلسلة سياسة ان «ما اخذ بالقوة لا بد وان يسترد بالقوة» .

فقبول الجمهورية العربية المتحدة لهذه المبادرة كان له مسا يبرره ويدعو اليه كما يظهر جليا من الحقائق التي كشفنا عنها ، وكان هذا القبول بمثابة حركة بارعة ضمن «اللعبة السياسيسة» التي كانت تمارس على مسرح الاحداث ، وتدل دلالة واضحة على أن القيادة السياسية متمثلة في جمال عبد الناصر كانت تعسرف القواعد السليمة للمباراة الصعبة التي قدر لبلادنا ان تخوضها وتمارسها فلعبت بكل الوسائل التي تحت يدها ــ عسكريـــة واقتصادية وسياسية ـ بمهارة جعلتها ترفض الاستسلام وتجتاز مرحلة الصعود وتعبر الى مرحلة الاستنزاف .

ثم انتقلنا بعد ذلك لنتحدث في الباب الثالث عن موضوع اخر هو حرية النقد ايام عبد الناصر فقد صور البعض ذلك العهد تصويرا مخيفا خنقت فيه الحريات وقيدت فيه الاقلام وانهارت القيم ولم يكن الحال كذلك على الاطلاق.

فقد كان النقد موجودا في الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الاخرى .. ولكنه نقد موضوعي تميز بعدة مميزات اكسبته صفة خاصة .. كان نقدا جادا بعد عن السب وعزف عن معالجة الامور الشخصية وتبادل الاتهامات الحادة .. كان نقدا بهدف مصالحه اوسع الجماهير لانه عالج وبلا حدود الامور التي تهم مصالحا الشعب مظهرا السلبيات مقترحا طريقة مواجهتها ... الا ان بعض الاقلام رأت ان تقف عند بعض السلبيات التي تعلق بالضرورة في كل تجربة لتحاول ان تضخمها وتجسمها لتقلل مسن النواحي الايجابية للتجربة العظيمة مدفوعة باسباب شخصية في الغالب ولدت نوعا من الحقد والضغينة ما كان ينبغي ان تنعكس في تلك الصورة الضارة بالمصلحة القومية والتي وصلت الى حد محاولة هدم الاعمال المجيدة وتشويه الانتصارات الكبيرة التي حققها هدا الشعب .

ولقد اخترت مناسبتين اشتركت فيهما بنفسي لادال على صدق ما اقول ولأوضح أن النقد كان موجودا وعلى نطاق واسع

المسئولين كانوا يتقبلون النقد ويشاركون في الحوار . بعض الحقائق سردتها بكل صدق وأمانة لعلها تجد طريقها القراء في وقت عزت فيه الكلمة الصادقة وندر فيه الوفاء . والله ولي التوفيق . .

امين هويدي

القاهرة \_ مصر الجديدة في اول سبتمبر ١٩٧٥ .

## البتاب الأولئ

### اصواء على اسباب نكسة عام ١٩٦٧

- ١ ـ اسئلة حائرة .
- ٢ هل بحثت اسباب النكسة عقب حدوثها ؟
- ٣ ـ هل كان هناك احساس جاد. بوقوع الحرب ؟
  - ٤ كيف أذيرت المعركة المسكرية ؟
    - ه ـ كيف اتخذ قرار الانسحاب ١
  - ٦ قصة الضربة الاولى والضربة الثانية .
- ٧ هل كان هناك تدخل من القيادة السياسية في القرارات العسكرية ؟
- ٨ هل كانت ميزانية القوات المسلحة تكفى لواجهة احتياجاتها؟
  - ٩ هل كان الموقف يتغير لو نظمت عملية الانسحاب ؟
    - ١٠- وأخيرا ٠٠٠٠ الرسائل الثلاثة المجيبة .
      - ١١ ثم ماذا بعد ١

#### ١ ــ اسئلة حائرة

لم يدر بخلدي ابدا وأنا أكتب عن هذا الموضوع الشائك أن أورخ لنكسة عام ١٩٦٧ . . لا لشيء الا لانه خارج قدرتي .

فالتاريخ لمثل هذا الموضوع المصيري يحتاج الى جهد جماعي

ضخم .

وفوق ذلك قائه يحتاج الى الاطلاع على وثائق كثيرة أرجو أن تكون محفوظة حتى الآن . . . ليسبهل الاطلاع عليها حينما يحين الاوان في يوم من الايام .

ويزيد الأمر صعوبة ان بعض جوانبه يكتنفه الفموض وما زال محاطا بالظلال . . . وأشك كثيرا ان هذه الظلال سوف تنقشع في يوم ما بعد ان توفى البعض وغاب آخرون عن مسرح الاحداث .

وقد يبدو هذا القول مدعاة الى الدهشة حينما بردده شخص كان في يوم من الايام في دائرة المسئولية ولكن هذه هي الحقيقة المجردة فلا يمكن ان تتجمع خيوط مثل هذا الموضوع الضخم في يؤرة واحدة .

وعلى اي حال ليس هذا موضوعنا .

'ولنعد الى الظلال نحاول أن نستخرج منها الاسئلة الحائرة

التي تحتاج الى جواب .

#### فيثلا لماذا تازم الموقف فجاة في مايو ١٩٦٧ ؟

قيل ان السبب هو معلومات وصلت من موسكو الى القاهرة عن حشود اسرائيلية كثيفة على الحدود السوريسة ...، وأن القاهرة تحركت بناء على ذلك لإعمال اتفاقية الدفاع المسترك بينها وبين دمشق .

وقد وقف الكثيرون عند هذه النقطة وخرجوا باستنتاجات كثيرة اقلها ان الاتحاد السوفييتي دفعنا دفعا الى هذا الموقف حتى ستفله ضمن اطار سياسته العالمية .

ولكن لعل في هذا الاستنتاج ظلما فادحا للاتحاد السوفييتي ولعله ايضا قفزة طويلة فوق الحقائق .

لأن من يرجع بالذاكرة الى تلك الايام يجد ان المسرح السياسي في المنطقة كان يوحي بأنه قابل للاشتعال . فكل من اذاعتيا الرياض وعمان «تعير» القاهرة بأنها تعيش تحت حماية قيوات الطوارىء الدولية وكانت تلك القوات قد وضعت في سيناء عقب عدوان ١٩٥٦ . . . . وكانت هذه السهام تطلق ضمن حملة دعائية متبادلة بين العواصم الثلاثة . . عمان والرياض والقاهرة . . . . وكانت هناك زيارات كثيفة يقوم بها مسئولون امريكيون وبربطانيون لكل من عمان والرياض وتل ابيب .

وكانت اسرائيل لا تكف في نفس الوقت عن التهديد على السان المسئولين فيها باحتلال دمشق ما لم تتدخل هذه لايقاف اعمال الفدائيين . فقد اعلن اسحاق رابين رئيس الاركان العامة الاسرائيلية من اذاعة اسرائيل يوم ١٢-٥-١٩٦٧ «اننا سنشن هجوما خاطفا على سوريا وسنحتل دمشق لنسقط الحكم فيها ثم نعود» . وقام ليفي اشكول رئيس الحكومة الاسرائيلية بالقاء مزيد من التصريحات بأن «حرب العصابات امر لا يقبله العقل ولا يمكن ترك الامر له في اسرائيل . . ومن الواضح ان سوريا هي مصدر

التخريب والمخربين الذين يفدون الينا وربما كان هناك مخربون من الصين الشعبية فالشائعات تشير الى ذلك » . كما ساهم ابسا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلية وتفنن في اشعال الموقف فارسل في العاشر من مايو ١٩٦٧ يطلب من كل سفراء اسرائيل بالخارج العمل على اقناع الدول التي يعملون فيها بخطورة الوضع علسى الحدود السورية الاسرائيلية والتاكيد بأن سوريا هي المسئولة عن اراقة الدماء الصهيونية الغالية والاعراب عن اناستمرار هذا الامر على هذا المنوال سيجبر اسرائيل – وهي آسفة – على ان تتصرف على هذا المنوال سيجبر اسرائيل – وهي آسفة – على ان تتصرف بمثل ما يجب على كل حكومة مدركة لمسئوليتها ازاء مواطنيها .

ووسط هذا الجو المشحون وصلت المعلومات من موسكو عن الحشود الاسرائيلية على الحدود السورية فكانت كالزيت اللذي يوضع فوق النار فيزيدها اشتعالا .

ولكن الشيء الغريب ان معلومات موسكو عن هذه الحشود لم تكن دقيقة تماما .

اذكر مثلا أن الفريق محمد فوزي رئيس أركان حرب القوات المصرية وقتئل سافر الى دمشق في ذلك الوقت وقد عاد بصورة مختلفة عن الصورة التي وردت في التقارير السوفييتية .

وأذكر أيضا أنني سافرت في ذلك الوقت \_ وكنت وزيرا للدولة \_ في وفد برئاسة السيد زكريا محيي الدين الى دمشق. وفي مطار المزة أكد لي المرحوم عبد الكريم الجندي رئيس الشعبة الثانية السورية وكان ضمن أعضاء وفد الاستقبال أنه لا حشود.. بل وتساعل في دهشة لا اذا كل هذه الضجة التي تثيرونها في القاهرة ؟

ولعل هذا يفسر الموقف الفاتر الذي اتخذته السلط الت السورية في المباحثات التي تمت في ذلك الوقت .

بل اذاعت المصادر الاسرائيلية وقتند بأنها وجهت الدعوة الى السفير الروسي في تل ابيب ليقوم بزيارة للجبهة الشمالية ليتأكد

بنفسه من عدم وجود اي حشود .

كل ذلك يضع اكثر من علامة استفهام ....!!

الا ان الموقف يزداد غموضا حينما نرى موقسف القيادة السوفييتية في تلك الايام رفما عن اعطائهم تلك المعلومات عسن الحشود الاسرائيلية .... ففي زيارة السيد شمس بدران وزير الحربية وقتتُذ الى موسكو اكدت له القيادة السوفييتية اكثر من مرة عن املها في عدم تصعيد الموقف والاكتفاء بما حصلنا عليه من انتصارات . هذه حقيقة لا جدال فيها .

وكان السفير الروسي في القاهرة يقوم بمثل هذا التاكيد ايضا .

ثم ما قبل عن ان الاتحاد السوفييتي وعد السيسد شمس بدران بالتدخل في حالة اي عدوان على مصر بعيد عن الحقيقة بل تؤكد الصحافة السوفييتية ان اليكسي كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي كان يؤكد المرة تلو الاخرى بعدم تصعيد الموقف والعمل على تعزيز الانتصارات السياسية التي حصلنا عليها دون التورط في قتال .

ومن يربد أن يدفع الأمور لا يستبدل الزيت بالماء ليصبه على النيران .

موقف غريب يحتاج الى تفسير .

ولربما كان الفرض هو ازالة المخلفات التي تبقت بعد حرب امريم وضعت قيودا على السيادة المصرية لا يمكين استمرارها الى ما شاء الله . يؤيد ذلك طلبنا سحب قيوات الطوارىء الدولية وذلك يوم ١٦ مايو ١٩٦٧ وهو اليوم التاليي مباشرة لبدء الازمة على الصعيد السياسي . ثم إحتلالنا بعد ذلك لشرم الشيخ ومباشرة حقوقنا في الرقابة على اللاحة في مياهنا الاقليمية في خليج العقبة ، ويؤيد ذلك ايضا ما قيل عن ان مؤتمرا عقد برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر حضره جميع اعضاء القيادة

السياسية المسئولين وقتئل بحث فيه موضوع قفل الخليج ولم يعترض احد من الوجودين فيما عدا بعض استفسارات من السيد صدقي سليمان رئيس الوزراء وقتئل . وقيل ان هذا الوتمر عقد يوم ٢١-٥-١٩٦٧ اي قبل صدور الاوامر بتنفيل القيود على الملاحة في الخليج بمدة ٨٤ ساعة .

وفي حديث دار بين السيد صدقي سليمان رئيس الوزراء وبيني ـ وكنت يومئد وزيرا للدولة في الوزارة التي كان يراسها ـ وذلك في مكتب رئيس الوزراء أبديت قلقي الشديد من تصعيد الموقف بل وأبديت عدم ثقتي في بعض القيادات العسكريــة الموجودة وعدم قدرتها على مواجهة الموقف . فكـان رد رئيس الوزراء بهدوئه المعروف عنه «واللــه يا امين الريس شايف ان وجود قوات الطوارىء الدولية زي الدمل ولازم بنفتح» .

وبالقطع فان اقدام الرئيس عبد الناصر على خطوة يزيل فيها اي قيود مهما كانت بسيطة على السيادة المصرية عمل عظيم بلل واجب وطني حتى لو ادى ذلك الى استخدام القوات السلحسة فلهده المواقف تنشأ الجيوش وتخصص لها الميزانيات الضخمة ولكن السؤال الذي يبقى حائرا هو : لماذا هذا الوقت بالذات وهل كان وقت تصعيد الازمة هو انسب الاوقات بالنسبة للظروف التى كانت تمر بها البلاد ؟

وفي طرحي لهذا التساؤل على المائدة لا يرد في خاطري ما يتردد هنا وهناك من لمز عن الاندفاع والمخاطر والمجازفات التي كان من الواجب تجنبها . . . . فان من يمارس السياسة لا بد له من المخاطرة المحسوبة فهذا هو طبيعة العمل السياسي . . لأن القرار السياسي . . اي قرار \_ يولد بعضه في المحيط المادي للمشكلة الا ان معظمه يصاغ وياخذ طريقه الى التنفيذ وسط المحيط المعنوي وفي مثل هذا المحيط يصعب تحويل العوامل الى ارقام حسابية لذا فان الامر يصبح نوعا من التقدير \_ ولا اقول التخمين \_ قد

يصيب كله وقد يخطىء بعضه وهذا الخطأ والصواب هو تعبير عن المخاطرة المحسوبة التي تكتنف كل قرار .

هذا فضلا عن طبيعة الرئيس عبد الناصر نفسه في اتخاذ القرارات . تلك الطبيعة التي تميزت \_ مهما قال الخصصوم والمغرضون \_ بالتحرك السريع والانقضاض المفاجىء مما اصبح عاملا مؤثرا في السياسة الدولية لفترة ليست بالقصيرة .

اذن وأنا اتساعل عن مناسبة الوقت لتصعيد الموقف أسقط من حسابي المخاطرة والمجازفة فهذا امر يتفق مع طبيعة كل قرار خطير ... وبالرغم من هذا الاستطراد يظل السؤال مطروحا على المائدة ليحل طلاسمه من لديه الجواب .

ثم موضوع آخر لا زالت الظلال الكثيفة تغلفه من كافسة نواحيه وهو علاقة الرئيس عبد الناصر بالمسير عامر وسر احتفاظ المسير عامر بمركزه في القوات المسلحسة خلال هذه السنين الطوال .

ان تولى المشير عامر قيادة القوات المسلحة في الفترة الاولى لقيام الثورة امره مفهوم معروف . فالثورة ـ اي ثورة ـ لها الحق في تأمين نفسها خاصة داخل القوات المسلحة التي تعلى اخطر الوسائل في يد اي ثورة مضادة تفكر في اعادة الاستيلاء على السلطة . . والمشير عامر كان اهلا للقيام بهذا الواجب . فشخصيته فيها تسامح ورقة وانسانيته تغلب على انضباطه المفروض بأن يكون صفة مميزة لمن يتولى قيادة رفيعة كتلك التي كان يتولاها ثم فوق ذلك كان هو الشخص الاقرب الى قلب عبد الناصر قائد الثورة وزعيمها .

ولقد قام المسير عامر بتحقيق هذا الواجب في يسر وكياسة حبيت فيه القوات المسلحة فازداد قربا من الرئيس مما أنسار حفيظة بعض الزملاء وغيرة بعض الاصدقاء فتسبب عن ذلك تناحر وصراع كان ينتهى دائما في صالح المسير .

ولكن أن يستمر المشير بعد أن حقق هذا الواجب في تولي القيادة الفعلية للقوات المسلحة فهذا هو السيدي ما كان يجب أن يكون خاصة وأن سياسة القاهرة البت عليها الاستعمار وأصبيح الاعداء يكيدون ويدبرون بل اقتضت مصالح الجمهورية اقحيام القوات المسلحة خارج الحدود مرات متعددة وفوق كل ذلك هناك اسرائيل تتحين الفرصة لتنقض . ومعنى هذا أن القوات المسلحة لا بد وأن تكون على أعلى مستوى من ناحية الكفاءة القتالية وهذا يحتاج الى نوع خاص من القيادة يتصف الى جانب الكياسية والليونة بالمعرفة العميقة بأصول فن الحرب وما يلحقه من تطور.

وأظن أن الكل يعلم أن الصفة الأخيرة كانت تنقص المشير . هذا علاوة على أن أنسانيته المفرطة وتودده ذو الطابع السياسي الى الافراد جعل معايير الانضباط تهتز فتأثر الضبط والربط وأتعدم الاحترام الواجب بين الرئيس والمرؤوس وتحطمت سلسلة القيادة وهي بمثابة العمود الفقري للقوات المسلحة .

وقد لمس الجميع ذلك وربما تحدثوا فيه .

ثم أثبتت الايام في تجربتي عدوان ١٩٥٦ والانفصال فشل المشير في مواجهة الموقف .

وأن كانت الظروف تجعلنا لا نركز على التساؤل عن السر في عدم تغيير المسير عام ١٩٥٦ ـ وكان هذا ممكنا حتى ذلك الوقت في يسر وسهولة ـ فأن التساؤل يصبح ملحا عن السبب الذي من اجله لم يتم التغيير بعد الانفصال خاصة وأنه كان المسئول الاول عن أمور الوحدة ومشاكلها وأعطيت له اختصاصـــات رئيس الجمهورية .

وربما مند ذلك الوقت بدأ الصراع بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر .... كان صراعا خفيا يدور بينهما ولا يلمسه الا رجال المطبخ الداخلي للرجلين مع حرصهما على التظاهر امام الناس بمظاهر الود والاخاء وقد دفع هذا المشير عامسر الى ان

يتخد من الترتيبات التي تجعلل من الصعب على عبد الناصر التخلص منه في الستقبل كما تخلص من الزملاء الآخرين من قبل. وهنا لم يتقيد المشير بقواعد في اختيار معاونيسه .... فاسقط من حسابه قواعد الاختيار المتعارف عليها مما كان له اثره في نكسة ١٩٦٧ دون ما شك .

لم يعد مهما العلم او المعرفة ، بل لم يعد مهما توفر الخلق او السمعة الطيبة او القدوة الحسنة (١) .

انما أصبح المهم اختيار من يتميزون بالولاء لشخصه .

واغدق الرجل على هؤلاء دون حساب وفتح لهم ابوابهواذنه. ولم يعد يرى القوات المسلحة الا من خلالهم لانهم يؤمنون وضعه ويجعلون امر التخلص منه صعبا ان لم يكن مستحيلاً.

وقد نجح المشير في تحقيق ذلك الى حد كبير وفيسي وقت قصير بحيث ان عبد الناصر اصبح بمرور الوقت غير قادر على تغيير المشير حتى لو رغب في هذا التغيير .... واقول هذا استنتاجا بصل الى حد اليقين .

أ ـ يقول احمد خمروش في كتابه «قصة ثورة يوليو» :

كانت المجموعة المحيطة بالمشير كافية للاساءة اليه بالافراط في اللهو وأسباب المتعة وكان امرا معروفا ومتداولا ما يتم في هذا المجو من للخين ، واتصسال ببعض الفناأنات وبلخ يصل الى حد السفه ، ومن الملفت للنظر ان ثلاثة مس القيادة العامة للقوات المسلحة تزوجوا من قنانات ، المشير تزوج من برلنتي عبد الحميد (ممثلة) وعلي شفيق تزوج من مها صبري (مفنية) وعبد المتم ابو زيد تزوج من سهير فخري (فنانة) والاخيرة كانت متزوجة من محمد كامل حسن المحاني وهي صديقة لبرلنتي عبد الحميد وكانت اول من عرف بزواجها من المشير وتزوجها بعد ذلك عبد المنم ابو زيد احد ضباط مكتب المشير دفعا عن انف محمد كامل

فقد لا يعرف الكثيرون أنه من وقت ليس بالقصير بعبد الناصر لم يكن فيه قادرا على أن يتدخل في قليل أو كثير في القوات السلحة . صحيح كان أحيانا يعطي بعض التعليمات التي لم تكن تنفذ وكان يعلم ذلك ولا يحرك ساكنا حتى لا يقع الصدام ... ربما لأن الرجل لم يكن يريده أن يحدث ... وربما لانه كان لا يريد للصدام أن يحدث قبل أوانه .

فمثلا حينما اراد عبد الناصر ان يتم تعيين بعسض الرتب المالية في القيادات الحساسة عن طريق مجلس الرئاسة لسم يوافق المشير ... وكان له ما اراد .

وحينما اراد الرئيس ان يحيل قائد القوات البحرية الفريق سليمان عزت الى المعاش لاهمال تم في احدى الرحلات التي قام بها الرئيس على ظهر احدى مدمرات الاسطول اعترض المسير ... وكان له ما اراد .

وحينما اصر الرئيس على ان يستبعد المشير بعض افسراد مكتبه بعد ان اصبح سلوكهم محل تعليق الجميع اشترط المشير على الرئيس ان يتخلص بدوره من عدد مساو من افراد مكتبه ولما لم يقبل الرئيس تجمد الموقف وبقي الحال على ما كان عليه . وأصبحت التنقلات والترقيات والتعيينات تتم كلها بارادة المشير او افراد مكتبه دون تدخل من احد .

جتى منصب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة لم يستثن من ذلك الصراع فحينما أصر الرئيس عبد الناصر على تعيين الفريق محمد فوزي رئيسا لهيئة أركان حرب القيوات المسلحة قبل المشير على مضض لا لان العلاقة بين الرجلين كانت تشويها أية شائبة ولكن لانه كان يريد رئيسا للاركان من صنعه هو . . . من اختياره هو . . . حتى يكون اكثر اطمئنانا وأمنا والسبب الآخر اللي كان وراء اعتراض المشير هو أن فوزي كان يست بصلة القرابة الى السيد سامي شرف سكرتسير الرئيس

للمعلومات في ذلك الوقت ومعنى ذلك في رأيه ان الرئيس اصبح له نافذة يطل خلالها على ما يدبر في القوات المسلحة . وهذا أمر لا ينبغى أن يحدث .

وحينما اصبح تعيين فوزي امرا واقعا استقر راي المشير على ان يقلل من اختصاصات رئيس اركان حرب غير مرغوب فيه فانشيء منصب قائد القوات البرية خصيصا ليقلل من اختصاصات رئيس الاركان وخاض القائد الجديد ... وهو الفريق عبد المحسن مرتجى ... مع الفريق فوزي معارك متعددة في سبيل الاختصاصات والمشير لا يتدخل لحسم الموقف (۱) . وكان هذا التصرف خطيرا للغاية لانه ان جاز حدوث مثل هذا الصراع في القطاعات الاخرى فان حدوثه في القوات المسلحة امر يكون له ردود فعل عنيفة تؤثر عليها تأثيرا سيئا وهي الدرع الواقي للبلاد الذي يجب ابعاد كافة الصراعات عنه ليتفرغ لواجبه القدس .

بل بلغت سلطة المشير حدا لا يصدق . فحينما عين السيد شمس بدران وزيرا للحربية في صيف ١٩٦٦ اصدر المشير عامر ـ رغما عن ان شمس بدران اصبح وزيرا في مجلس الوزراء نحددت اختصاصاته في الدستور او يمكن تحديد تفصيلات لاختصاصات بقرارات جمهورية ـ قرارا بصفته نائبا للقائسد لاعلى يحدد اختصاصات وزير الحربية !! وهذه سابقة لم تحدث على الاطلاق . وكان هذا الوضع الشاذ هو الذي ادى الى الازمة لتي نشبت حينما كنت وزيرا للحربية بعد النكسة وانتهت بتركي هذا المنصب بعد ستة شهور من التعيين زاولت فيها مهام منصبي لدة ثلائة شهور فقط وامتنعت عن مزاولتي مهام منصبي في

١ - كتاب «شناهد على حرب ٣٦٧ للفريق صلاح النطايدي -

وسأحكي قصتين شاهدت وقائعهما بنفسي احداهما تجسم طبيعة المشير والاخرى تصور طبيعة العلاقات بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر .

في أوائل عام ١٩٦٥ وكنت سفيرا للجمهورية العربية المتحدة في بغداد حضر المشير عامر على رأس وفد الى بغداد للزيارة وذلك ردا على زيارات متعددة قام بها الرئيس عبد السلام عارف رئيس الجمهورية العراقية وقتئذ الى القاهرة .

ونزل عبد الحكيم عامر ضيفا على الحكومة العراقية التيبي احاطت الزيارة بكل مظاهر التكريم والحفاوة واقام المشير في قصر بفداد هو ومرافقوه .

وفي الصباح الباكر لليوم الثاني للزيارة اتصل بي تليفونيا في منزلي عضو السفارة الذي خصصته للاقامة مع الوفد في قصر بغداد وطلب مني الحضور فورا الى القصر . ورفض الزميل ان يزيد حرفا واحدا على ذلك .

وحينما وصلت الى هناك كان احد ضباط القصر في انتظاري على الباب ومعه عضو السفارة وسلمني مظروفا ذكر ان به اوراق وجدوها متناثرة بالامس على سرير المشير اثناء وجوده في القصر الجمهوري وراوا من الامانة ان يعيدوها داخل مظروف مفلق .

وفتحت المظروف وكدت أصعق .... كان بداخله عسدة تقارير اصطحبها المشير معه من القاهرة ليقرأها وهو في بغداد تمس العلاقة بين عبد السلام عارف وجمال عبد الناصر وتتحدث عن عبد السلام عارف حديثا لا يرضاه ، كانت التقارير سريسة للغاية ومع ذلك تركت هكذا دون اهتمام ليطلع عليها من يثناء !!

وكان من المؤكد ان الرئيس عارف اطلع عليها وقد يكسون المختصون ـ وهذا مؤكد ـ قد احتفظوا بصورة منها واعادوا لنا الاصل .

وذهبت الى المشير لأقص عليه ما حدث . لم ينزعج الرجل

بل قابل الموضوع بمنتهى السخرية والاستهزاء .

ولم يكن في يدي اكثر من ان أعنف المسئول عن جمع اوراق المشير .

ولما ذهبنا للاجتماع مع الرئيس عارف كان الرجل بادي التأثر وأخذ في حديثه يرد على ما أثير في التقارير مما يؤكد اطلاعه عليها مد وأخذ يحذر بين وقت وآخر ممن يحاولون الوقيعة بين بغداد والقاهرة .

ولم تكن هذه نهاية مفاجآت تلك الزيارة . في تلك الليلة اقمت حفل استقبال كبير في السفارة بمناسبة وجود المشير حضره اكثر من الف مدعو من رجالات العراق ورجال السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي . ودعوت الرئيس عارف للحضور فوعد بدلك تكريما لزيارة المشير ـ وعندما وصل ركب الرئيس عارف الى دار السفير دعوت المشير لنخرج سويا لاستقباله فرفض مصرا على استقباله في احد القاعات الداخليسة في الدار . وخرجنا نحن لاستقبال الرئيس عارف الذي دخل معنسا ليحيى المشير عامر حيث شاء ان بيقي .

وبعد فترة من الوقت دعوت الجميع للخروج لتحية الضيوف في حديقة الدار الا انني فوجئت اذ رفض المشير ان يخرج للناس الدين حضروا لتكريمه وهنا الح عليه المشير عارف في ان يخرجا معا لتحية المدعوين الا انه اعتذر عن ذلك . ولهم يجد الرئيس عارف بدا من ان يخرج وحده الى الضيوف ونحن معه وظل المشير داخل المنزل مما أحدث استياء عميقا لدى المدعوسين العراقيين اللين حضروا خصيصا لتحية مندوب عبد الناصر .

وكنا في موقف لا نحسد عليه ونكاد لا نجد تبريرا لما حدث. قضة تدل على احدى جوانب شخصيته رحمه الله .

والقصة الثانية حدثت يوم وفاة عبد السلام عارف في عددتة الطائرة المعروفة في ابريل ١٩٦٦ ،

كنت يومند وزيرا للارشاد القومي واتصل بي في الصباح الباكر الرئيس عبد الناصر تليفونيا ، وكان الرجل شديد التأثر على وفاة عبد السلام عارف واخبرني باني ساسافر الى بغداد في بعثة يراسها المشير لتقديم التعزية الواجبة ، وذكر لي الرئيس ان المشير سيحضر لقابلته الساعة الحادية عشر من هذا اليوم قبل السفر الى بغداد وكان على بناء على حديثه ان أمر على الرئيس في منزله بمنشية البكري قبل ذلك بنصف ساعة للتحدث في امر علاقتنا مع بغداد على ضوء التطورات المحتملة بعد وقوع الحادث البحلل .

وذهبت في الموعد المحدد وكان للرئيس كثير من التعليمات. وحان وقت حضور المشير ... فأردت ان أستأذن حتى الرك الرجلين وحدهما . ولكن المشير لم يحضر في الموعد المحدد. ومر الوقت ولم يحضر المشير ... وعبد الناصر ينظر في ساعته وقد قطب جبينه وبدت الحيرة في عينيه .

ولما تجاوز وقت التأخير اي تبرير أو تعليل وقف الرئيس وهو يقول «أعمل ايه في المسير بتاعكم . . . حتى الموعد السلاي احدده اصبح لا يحترم» .

وخرجت لانتظر المسير في المطار لكي أسافر في صحبته الى بفداد .

ولكن المحاولة فشلت عند اول تجربة .

ويروي القصة زكريا محيي الدين قائلا «ان المجلس بسندا جلساته الاولى بالبحث في اختصاصاته وايضا في الحد مسن سلطات المسير عبد الحكيم عامر بالنسبة للنواحي العسكرية بعد تجربة ١٩٥٦ وبعد ما حدث في الانفصال عندما كان موجودا في دمشق ومعه سلطات رئيس الجمهورية ومع ذلك وقع الانفصال من ضباط في مكتبه وهو هناك عاجز عن التصرف او تغيير دفة الانفصاليين رغم تطعيمه لمظم المراكز الحساسة بضباط مصريين من القريبين منه» .

ويقول عبد اللطيف بغدادي ان جمال عبد الناصر هو الذي اعد قرار تحديد اختصاصات المشير بما يجعل سلطة تعيين قادة الوحدات في القوات المسلحة من مسئولية مجلس الرئاسة وليس من مسئولية المشير ، أعد عبد الناصر المشروع ولكنه لم يحضر الجلسة التي تولى رئاستها عبد اللطيف بغدادي بحكم منصب وأقدميته وعندما عرض المشروع طلب المشير تأجيل نظره وأيده في ذلك كمال حسين الذي كان قد بدأ يقترب من دائرة الظل ويبتعد عن مناصبه التسع ولكن الاغلبية وافقت على القسرار وأصدرته وخرج المشير غاضبا من الاجتماع وكتب استقالت وسافر الى مرسى مطروح دون ان يبلغ احدا من زملائه .

وهزت الاستقالة \_ وما زال الحديث لاحمد حمروش في كتابه عن قصة ثورة يوليو \_ جمال عبد الناصر فلم يكن يتوقع من المشير هذا التصرف خاصة وأن قادة القوات البرية والجويسة والبحرية وبعض كبار القادة قدموا استقالاتهم ايضا .

وكان جمال عبد الناصر حريصا على تماسك الجيش وعدم حدوث اي اهتزاز فيه فقدر موقفه بين قبول الاستقالة ومعالجة أمور الجيش على اسس جديدة تماما ، او رفض الاستقالية والاحتفاظ بالمشير مع احتمال ما يسببه ذلك من جفاء مع اعضاء مجلس الرئاسة وخاصة البغدادي واختار عبد الناصر الحل الثاني

ورفض الاستقالة .

وبعد بحث طويل عن المسير اتصل به شمس بدران وصلاح نصر وعباس رضوان عند محافظ مرسى مطروح فؤاد المهداوي ونزل المسير الى القاهرة استجابة لرغبة عبد الناصر بعد ان وضع له ان استقالته قد اهاجت عددا كبيرا من قادة القوات المسلحة المقربين من المسير وانهم اجتمعوا في القيادة وأصروا على عودته الى موقعه .

وكان مجلس الرئاسة قد اتخذ قرارا بعزل قائد القسوات الجوية الفريق محمد صدقي محمود الذي سبق ان تقرر اخراجه عام ١٩٦١ نتيجة تأخره في ارسال امدادات لقوات اللاذقية التي ظلت تقاوم الانفضال حتى المفرب وعندما وصل الفوج الاول كانت المقاومة قد توقفت واعتقل الهابطون بالمظلات واعترض المشير على ذلك للمرة الثانية .. وبدا امام قادة القوات المسلحة بمظهسر المدافع عنهم .

وحدث خلاف ايضا بين عبد الناصر وعامر حول عودة بعض قيادات الجيش في سوريا للعمل في مصر واعترض عبد الناصر على عودة اللواء انور القاضيي رئيس اركسان حرب الجيش السوري واللواء احمد زكي عبد الحميد رئيس هيئة التنظيم والادارة والعميد أحمد علوي كاتهم الاسرار والعقيد محمسد استامبولي مدير المخابرات وبقي هؤلاء الضباط عاما كاملا بسلا عمل .

كان هذا الموقف قد انتهى الى ان ادرك عامر انه يستمدد سلطته من القوات المسلحة فوئق صلته بقادتها وظل يواصل العطاء لكل من يطلب يقرر المنح ويقدم الخدمات واهلته طبيعته الشخصية للدلك حتى اكتسب حب المحيطين به . واصبح للطفل المدلل للساحب تعبير عبد الناصر لحسن ابراهيم \_ اظافر وانياب ولم يعد عبد الحكيم القديم » .

وفي موضع آخر يقول احمد حمروش «وليس هذا فقط بل ان المشير والمحيطين به من قادة القوات المسلحة كانوا يتصرفون احيانا وكانهم وحدهم في الساحة لا يقيمون وزنا كبيرا الوزارة فكثير من التعيينات الكبرى في الاجهزة الادارية والتنفيذية كانت تتم بترشيح من عامر وكثير ممن مستهم تحقيقات الرقابة الادارية احتفظوا بمناصبهم لانهم كانوا مساندين بقوة المشير».

. وانتهى كلام احمد حمروش في كتابه عن ثورة يوليو .

حتى بعد النكسة والآلاف من أفراد القوات المسلحة يلبحون في سيناء أو يموتون عطشا أو يقعون في الاسر لم يقبل المشير أن يتخلى عن منصب قيادة القوات المسلحة بل أعلن العصيان حينما رأى الرئيس عبد الناصر أن يكتفي عامير بمنصب نائب رئيس المجمهورية فاعتصم في منزله بالجيزة ومعه أعوانه من الضباط وحرسه الخاص الذي استدعاه من الصعيد خصيصا لتوليين حراسته وارتكبت في تلك الفترة أعمال متعددة كانت محل تحقيق محكمة الثورة التي رأسها السيد حسين الشافعي وأصدر فيها أحكامه .

ولا أريد أن أخوض في الموضوع اكثر من ذلك وألا أكون قد تجاوزت الحدود التي رسمتها لنفسي عند معالجتي لهذا الموضوع، حاولت أن أرسم بقدر الامكان مصورة العلاقسة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية حتى نعيش أقرب ما يعكن للجو الذي تمت فيه أحداث النكسة .

ويبقى السؤال : كيف ظل المسير عامر سنة وراء اخسرى قائدا للقوات المسلحة علما بأن هذا الوضع لم يعد في خدمسة الصالح العام من قريب أو بعيد ؟

سؤال قد يجد له جوابا في يوم من الايام .

السيالة اذن أصعب من أن يتناولها حديث عابر أو تصدر فيها أحكاما عجولة أذ من يريد أن يقول كلمة صندق لوجه الله عليه أن

يدقق ويتأنى فأن أطلاق الأحكام هكذا في سرعة لا يخدم الحقيقة بل يزيد من كثافة الظلال ويضاعف من علامات الحيرة وحينسذ تغوص الحقيقة في الأعماق ولا يكون من السهل العثور عليها بعد ذلك .

ولذلك قرات \_ بشيء كبير من التحفظ \_ ما كتبه بعسض رجال الصحافة اذ لمست ان شهوة السبق الصحفي غلبتهم فكتبوا اشياء كثيرة لا تمت الى الحقيقة بصلة . كان كل همهم ان يسودوا صفحات محلاة ببعض الصور وينهون كلامهم بحكم سريع قبل ان يعرفوا حقيقة ما يكتبون .

وأيضا تسرع بعض العسكريين فيمسسا نشروا وصرحوا ، ويلمس المرء لاول وهلة ان الكثيرين منهم يشعرون بعقدة اللنب ويريدون ان يدافعوا عن انفسهم او يبعدوا المستولية التي تمسك بتلابيبهم . ولا اظن ان التاريخ يفرط في الحقيقة بمثل السهولة التي يتخيلونها .

اما هؤلاء الذين كتبوا للتشبويه والتحطيم ليشفوا حقدا وغلا ملا نفوسهم فهؤلاء خير لهم ولنا أن نسقطهم من الحسباب .

كل هؤلاء سببوا من الاساءة اكثر من النفع الذي كان مسن المفروض ان يحققوه .

للالك سأحاول ان أجيب عن بعض التساؤلات التي أثيرت بقدر ما لمسته بنفسي أو قرأت عنه مع تحفظ وأحد ... هو أنه من المناسب أن تظل بعض الحقائق في الظل نزولا على ما يقتضيه الصالح العام .

ثم انني لا أود \_ ولو للحظة واحدة \_ ان اتخد موقـــف المدافع عن عبد الناصر لانني اعرف ان مجرد ابراز الحقيقة بضع الرجل في الوضع اللائق له في التاريخ .

وفي الوقت نفسه فانني لن أقدم على اتهام احد لانني لست في موقف يسمح لي بدلك .

كل ما أرجو ان أوفق فيه ان اتمكن من ابراز الحقيقة او جانب منها ازاء بعض التساؤلات الهامة بقدر ما يمكن لرجل محايد ان يفعل وبقدر ما في استطاعة رجل كان في دائرة المسئولية لفترة ليست بالقصيرة ان يحقق .

# ٢ \_ هل بحثت اسباب النكسة عقب حدوثها

هناك سؤال يدور على كل لسان وهو لماذا لم يستقص عن اسباب النكسة حتى الآن ؟ . . وترتفع الاصوات بين وقت وآخر تطالب بفتح ملف النكسة لتحديد مسئولية ما حدث . لان مساحدث كان اكبر من كل تصور او تخيل .

صحيح لقد تمت محاولات صحفية : البعض منها حاول في صدق ان يلقي بعض الاضواء والبعض منها اراد ان يستغل الموقف للتشويه والتحطيم . . . وكانت بعض صحف بيروت سباقة في هذا المجال حينما نشرت عدة احاديث لعسكريين كانوا مسئولين وقت النكسة (۱) وكانت اقوال بعضهم اقرب الى التنصل مسن

ا - حديث الفريق عبد المحسن مرتجى في مجلة اخر ساعة في المدد ٢٠٦٧ بتاريخ a يونيو ١٩٧٤ .

حديث الفريق صلاح الحديدي الى مجلة الحوادث البيولية العدد ١٢٤ بتاريخ ٢٥-٨-١٩٧٢ .

حديث الغريق صلاح الحديدي الى مجلة الحوادث البيرولية العدد ٨٢٦ =

المسئولية منها الى ذكر الحقيقة .

الا ان هذا لم يشف غليل اي متسائل ولم بجب على كسل علامات الاستفهام التي ما زالت قائمة .

وقد قام الفريق صلاح الحديدي (۱) بمحاولة فردية ناجحة باصداره كتابه المتزن الذي اسماه «شاهد على حرب ۲۷» واقول هذا رغما عن تقييم الفريق عبد المحسن مرتجى (۲) لهذا الكتاب حينما قال عنه في حديثه في آخر ساعة «بعض هذه الكتب هي عملية فبركة . اللي كتب ما حاربش ، زي الكتاب بتاع صلاح الحديدي . ما كانش بيحارب . كان مديرا لاكاديمية ناصر ثم لا بدا الحثيد عين قائدا للمنطقة المركزية لا يعلم شيئا عن القتال واسلوب الحشد انما عرف شوية معلومات لاته كان رئيس اللجنة ورئيس الحكمة اللي حاكمت الفريق صدقي محمود» .

ذلك لأن صلاح الحديدي انتقد مرتجى في كتابه في عسدة نقاط حساسة: انتقده بصفته قائدا للقوات البرية . ذلك المنصب الذي انشيء خصيصا له وكيف كان يفتعل الاصطدام مع رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة في سبيل الطغيان علىسى

<sup>=</sup> بنادیخ ۸\_۹\_۱۹۷۲ •

حدیث الفریق صدقی محمود الی مجلة الحوادث الاسبوعیـــة العدد ۹۰۷ بناریخ ۲۹ــ۳ـــ۱۹۷۴ ،

حديث اللواء الدفيدي الى مجلة اخر ساعة العدد ٢٠٦٨ بتاريبسخ ١٢ يوليو ١٩٧٤ .

حديث اللواء صدقي عوض الغول الى مجلة الحوادث الاسبوعية المدد ١٠٨٠ بتاريخ صـ٤ــ١٩٧٤ ٠

١ \_ قائد المنطقة المؤكرية وقبت النكسة .

٢ \_ قائد جيهة العمليات وقت النكسة •

اختصاصاته ، وانتقده حينما عين قائدا للجبهة بتصريحاته الخطيرة المثيرة التي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة .. ، وانتقده لانه لم يبلغ عن الهجوم الذي حصل علمى أم بسيس في اقصى مواقعنا الدفاعية بالقرب من الحدود الشرقية الساعة السابعة والنصف صباح يوم ه يونيو ١٩٦٧ . ولو تم تقييم هذا الهجوم تقييما سليما لامكن تفادى الكارثة .

والشيء الذي يستحق التعليق في حديث الفريق مرتجى هو انه ما كان للفريق الحديدي ان يكتب عن هذا الموضوع لانه لسم يحارب علما بأن الحقيقة تشير ان صلاح الحديدي وهو فللم القاهرة لم يكن في وضع يختلف كثيرا عن مرتجى قائد الجبهة في سيناء لأن كليهما لم يحارب او يقاتل، هذا علاوة على ان الحديدي نفسه ذكر ذلك في كتابه بكل امانة وحيدة ولم يد ع الرجل انه حارب او خطط كغيره ممن بدعون .

واذا حرمت الكتابة في الامور العسكرية الاعلى من حارب او قاتل ما اصبح لدينا هذه الثروة الهائلة من الكتابة العسكرية التي كتبها رجال عظام أمثال كلاوزفيتز وليدل هارت ودي ساكس وجوميني وميكيافيللي فالقتال شيء والكتابة في فن الحرب شيء آخر . وهذا امر لا يحتاج الى كثير من المناقشة .

وخلاف هذه المحاولة على الصعيد الشخصي قيل ان الفريق مرتجى كتب كتابا عن «الجيش المصري المفترى عليه» . لم تشاطروف خاصة احاطت به ان يرى النور بعد .

ولكن أخطر ما كتبه الفريق مرتجى \_ في رأيي \_ مذكرة عن «حالة واستعداد القوات المسلحة والامداد والتجهيز للعمليات وسير المعركة وادارتها» .

والسبب في خطورتها يرجع الى عدة أمور ...

فقد كتب التقرير بتكليف منى شخصيا وقت ان كنت وزيرا للحربية بعد النكسة وبموافقة الرئيس جمال عبد الناصر اللي رأى ان يفرض على التقرير السرية الكاملة ورفع الفريق مرتجى الملكرة الى الرئيس عن طريقي وهي بدلك مذكرة تختلف عسسن الاحاديث الصحفية في انها تخاطب رئيس دولة ولا تخاطب الرأي العسام .

وهي علاوة على ذلك كتبت دون ما غرض ولا يشوب ذلك الا حرصه في كل سطر من السطور على ابعاد اي مسئولية عسسن شخصه والتأكيد انه لم يمارس اي نوع من انواع القيادة طوال حدوث الازمة . خلاف ذلك فانه حاول جاهدا ابراز بعض الحقائق المجردة فالرجل قد أنهيت خدمته المسكرية ضمن آخرين وأظنه لم يكن يعلم وقت كتابته للمذكرة \_ ولعله لا يعلم حتى الان \_ انني رشحته لتولي أرفع مناصب قيادة القوات المسلحة بعد النكسة وأن الرئيس قد وافق على هذا الترشيسح دون تردد . . الا ان ظروفا ضافطة حالت دون ان يصل الوضوع الى نتيجته المامولة واثباتا لحسن النوايا أطلق مرتجى على مذكرته الاسم الكودي وامانة عند الناصر الت

«امانة» حتى تتمشى مع رغبة الرئيس جمال عبد الناصر التسبي نقلت له بتوخى منتهى الامانة فيما يكتب .

ثم أنها رفعت للرئيس في أوائل أكتوبر ١٩٦٧ أي بعد فترة قصيرة من حدوث النكسة تجعل الحقائق والتفاصيل بارزة دون أن تحيطها الظلال . هذا علاوة على أن الرئيس قابله في منزله في نوفمبر لمناقشته فيما كتب .

وللفريق مرتجى الحق في ان يكتب اذ انه كان قبل بسدء عمليات يونيو ١٩٦٧ يشغل منصب قائد القوات البرية الذي تطور اعتبارا من ١٥ مايو ١٩٦٧ ــ بعد التطورات السياسية المفاجئة والتي أدت الى رفع استعداد القوات المسلحة الى حالة الاستعداد الكامل للقتال وتنفيد التعبئة وبدء حشد القوات في سيناء ليصبح قائدا للجبهة يعمل جنبا الى جنب مع المشير عبد الحكيم عامر نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في مركز القيادة المتقدم

في سيناء .

يعني كان الرجل مسئولا مسئولية كاملة عن كافة القهوات البرية في السلم ومسئولا عن قيادتها وقت الحرب حينما عين قائدا للجبهة يعمل من مركز القيادة الامامي . اقول هذا رغما عن اي اغتراض يمكن ان يثار مما سنتعرض له بمزيد من التفصيل في الفصول التالية .

ثم كتب الفريق صلاح محسن (١) تقريرا رفع الى وأنا وزير للحربية تفاضى فيه عن ذكر الكثير من التفصيلات وقد طلب منه أن يستوفى ذلك ولا أدري ما تم بخصوص هذا التقرير .

ثم دونت القيادة العامة للقوات المسلحة الاحداث في كتاب ما زال محفوظا حسب ظني حتى الان بوزارة الحربية \_ البتت فيه بالتواريخ الدقيقة الاحداث التي تمت في تلك الفترة العصيبة ولو انها توقفت عند فترة بدء العمليات فلم يرد الحلك ذكر علسى الاطلاق على قدر علمي .

وقامت شعبة البحوث العسكرية بالقوات المسلحة باعسداد مذكرة عن «تحليل اسباب النكسة العسكرية» وإن كان هسدا البحث لا يرقى الى مرتبة المرجع الكامل الدقيق الا انه اعتمد على الوثائق والحقائق المؤكدة التي سمح بها الوقت ووفرتها الظروف، ثم كانت المحاكمات التي عقدت لحاكمة بعض المسئولين عن النكسة والتي لا بد وأن يجد فيها المرء الكثير مسسن الحقائق الغائمة .

ثم كانت محاكمات محكمة الثورة برئاسة السيلد حسين الشافعي التي عقدت جلساتها ايضا عقب النكسة وهي تحوي حقائق اخرى تلقى اضواء ساطعة على بعض ما حدث .

١ - كان يعمل قائدا للمنطقة المسكرية الشنرقية أو قائدا للجيش اليداني.

قصدت من ذلك أن أقول أن محاولات جادة قد بدلت لمعرفة الحقيقة ولكنها كانت محاولات فردية لو أنها جمعت وفحصت لنتج عنها صورة أكمل من صورتها وهي منفرطة كما هي عليه ألان وأقصد أن أقول أيضا أنه رغما عن كل هذه الجهود فما زالت بعض الاسئلة قائمة تحتاج ألى جواب وأجابات البعض الآخسر أتضحت وأصبحت من حق الجميع وما تبقى بعد ذلك من أجابات قد يظل ملكا للتاريخ ألى ألوقت ألذي يشاء لها الله أن ترى فيه ألنور .

# ٧ \_ هل كان هناك احساس جاد بوقوع الحرب؟

قيل كلام كثير وخطير عن ان الدولة بما فيها القوات المسلحة حينما بدأت الازمة السياسية وأدى ذلك الى تحربك الوحدات الى سيناء وأتمام تعبئة القوات . . كانت تفعل كل ذلك كاستعراض للعضلات .

فكان تحرك هذه الآلاف العديدة من الافراد والمركبات اذن نوعا من انواع الضغط السياسي كما يقولون .

وقد وقع العسكريون تحت هذا الشعور حتى داهمهم القتال صباح يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ .

ومما يعزز شعورهم هذا تأكدهم ان جميع المسئولين في الدولة على علم بأن القوات المسلحة لم تكن جاهزة للقتال لدرجة ان اعضاء القيادة في مؤتمرهم بتاريخ ١٧ مايو ١٩٦٧ .. اعترضوا على ارسال اي قوات لشرم الشيخ منعا من اي احتكاك مع العدو .

الا أن وأقع الاحداث يتعارض تماما مع هذه التصريحــات الخطيرة .

فمند الايام الاولى للأزمة كان الاحساس بنشوب القتسال

موجودا سواء كان ذلك من واقع التوجيهات الصادرة في تلك الايام او من واقع التحركات والتحضيرات التي تمت .

ففي يوم ١٤ مايو ١٩٦٧ مثلا عقد المسير عامر نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مؤتمرا في قيادة القوات الجوية (١) حضره قادة أفرع القوات المسلحة وكبار القادة واعطى توجيهات بناء على ما وصله من معلومات تؤكد وجود حشود كثيفة للقوات الاسرائيلية على الحدود السورية وفي الوقت نفسه يواصل الاسرائيليسسون تصريحاتهم المعادية ضد اي محاولات تخريب تحدث في اراضيهم واحباط مشاريع نهر الاردن اذا اعتدت الدول العربية على نصيبها من المياه طبقا لمشروع جونسون وانها ستدانع عن حرية الملاحسة لسفنها في البحر الاحمر . هذا علاوة على أن زيارات عسكرية وسياسية لبعض القادة البريطانيين والامريكيين قد تمت لاسرائيل والاردن والسعودية مما يوحي بأن هذا الحشد موجه ضد النظام السوري . وعلى ذلك فاذا حدث هجوم على سوريا او احتلال جزء من اراضيها او تدمير الطيران السوري فلا بد من تدخل القوات المصرية تنفيذا لاتفاقية الدفاع المسترك بين القاهرة ودمشق . ثم اعطى المشير عامر توجيهاته بحشد قوات في مسرح سينساء تكون قادرة على الدفاع بل على القيام بعمليات تعرضيـــة (اي هجومية) محدودة اذا لزم الامر .

وبناء على ذلك بدأت اجهزة القيادة في العمل.

اذن في يوم ١٤ مايو ١٩٦٧ كانت التوجيهات تقضى بحشد القوات في سيناء لتنفيذ الخطة الدفاعية المعدة من قبل والتي كان السمها الكودي «قاهر» والقيام بعمليات تعرضية اي هجومية اذا

ا - كتاب اشاهد على حرب ٦٧) للفريق صلاح المحديدي وبعض ما نشر من احاديث لقادة القوات المسلحة المصرية .

لزم الامر .

وعلى قدر علمي لم يحدث اعتراض من احد .

وهذه نقطة جوهرية للفاية اذ لو تم ذلك لكان بمثابة «فرملة» لاي اجراءات سياسية في الايام القليلة القادمة ولكان ذلك دون شك موضع اعتبار القيادة السياسية خاصة وان الاعتراض كان سيأتي من اكبر القادة العسكريين وضعت البلاد في أيديهم أمانة الحفاظ على الوطن من اي عدوان .

المهم لم يحدث اعتراض ... وانصرف الجميع لتنفيسك توجيهات قيادتهم .

وابتدأت العجلة تدور ...

ولننتقل الان الى ما تم يوم ١٥ مايو ١٩٦٧ .

ني ذلك اليوم اتخدت عدة اجراءات هامة اخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر : اصدر نائب القائد الاعلى في مؤتمر عقد في مكتب الفريق محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية والدفاع الجوي توجيهاته برفع درجة استعداد الدفاع الجوي الى اعلى درجات الاستعداد كما اصدر توجيهاته بالسيطرة على التحركات كما امر رئيس الاركان باعداد وتجهيز الطلب الخاص بسحب قوات الطوارىء الدولية ، وفي نفس هذا اليوم بدا مركز القيادة المتقدم في العمل وعين الفريق مرتجى قائدا للجيهة ،

وعلى قدر علمي لم يحدث اعتراض من احد .

ويلاحظ هنا أن رفع درجات الاستعداد قد تم قبل وقوع الكارثة بحوالي ثلاثة اسابيع فلم يكن ما تم يوم ه يونيو ١٩٦٧ مفاجأة لاحد بل توقعته القيادة العسكرية وامرت برفع درجية الاستعداد الى اعلى درجة.... وبالرغم من ذلك حدث ما حدث! ويلاحظ ايضا أن التوجيهات صدرت بالاعداد لسحب قوات الطوارىء الدولية وهذا قرار خطير له نتائج خطيرة وبالرغم من ذلك لم تحدث أي مناقشات أو اعتراضات.

لم يذكر احد من القادة شيئا عن عدم استعداد القسسوات المسلحة او عن سوء تدريبها . بل سارع الجميع الى التنفيذ دون مناقشة او اعتراض . والكل يذكر كيف كان الجميع يبالغون ـ ان صدقا او كلبا ـ في مستوى الكفاءة القتالية للقوات في ذلسك الوقت .

وفي يوم ١٦ مايو ١٩٦٧ اصدر نائب القائد الاعلى توجيهاته التي نصت على انه تقرر سحب قوة الطوارىء الدولية التي تعمل في اراضينا وجاءت بناء على طلبنا والتي تستفلها البلاد العربية المعارضة لنظامنا في معركتها السياسية المدعائية مدعية ان هذه القوات تحمى الجمهورية العربية المتحدة واضاف المشير عامر بان انسحاب القوات الدولية قد يكون مبررا لاحتمال قيام اسرائيل بعمل عسكري خصوصا وقد بدا ظهور تحركات اسرائيلية في انجاه حدودنا . وختم نائب القائد الاعلى توجيهاته بائه لا خوف على شرم الشيخ !! بل اصدر نائب القائد الاعلى توجيهاته بائه لا خوف على شرم الشيخ !! بل اصدر نائب القائد الاعلى توجيهاتسه التعرضية التي قد تقوم بها قواتنا اذا التفصيلية الخاصة بالاعمال التعرضية التي قد تقوم بها قواتنا اذا

وتشفيدا لتوجيهات القائد الاعلى ارسل الفريق محمد فوزي دئيس هيئة اركان حرب في نفس اليوم برقية الى الجنرال ريكي قائد قوات الطوارىء جاء فيها ...

«أحيطكم علما بأنني اصدرت اوامسري للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحسدة بأن تكون مستعدة لاي عمل ضد اسرائيل في نفس اللحظة التي ترتكب فيها اي عمل عدواني ضد اي دولة عربية وطبقا لهده الاوامر فأن قواتنا تحشند الآن في مسيناء وعلى حدودنا الشرقية وحرصا منا على سلامسة القوات المدولية التي تتخذ مواقعها على حدودنا الشرقية فانني اطلب منك ان تصدر أوامرك بسحب هذه القوات من مراكزها على الفور وقد أصدرت أوامري الى قائد المنطقة العسكرية الشرقية (وقد كان

وقتئد الفريق صلاح محسن حول هذا الموضوع وطلبت أن يبلغني تنفيد هذه الاوامر» .

وايضا لم يحدث \_ على قدر علمي \_ اي نقاش او اعتراض. وما حدث في ذلك اليوم يثير عدة نقاط هامة :

ا سان القرار بسحب قوات الطوارىء الدولية لم يتم فجأة يوم ١٦ مايو ولكنه تمبعد توجيهات نائب القائد الاعلى يوم١٥ مايو بتجهيز الطلب الخاص بسحب قوات الطوارىء الدوليسة وأقول هنا لو أن الاعتراضات والانتقادات التي تتردد الان قيلت وقتئد أي في وقتها المناسب ربما لم تكن القرارات قد تتابعت بالصورة التي تمت بها .

وهنا لي تحفظ أذ ليس بالضرورة ان تأخذ القيسسادة السياسية بهذه الاعتراضات والا اصبحت القيادة العسكرية هي القائدة وهذا ضد ما ينبغي ان يكون وأمامنا مثل وأضح على ما أقول ... فأنه حينما أعترض الفريق محمد صادق وزير الحربية الاسبق على بدء القتال وعبور القناة وأخل يشترط شروطا تجعل من المستحيل بدء القتال متعللا بعدم كفاءة القوات وعدم تو فر المعدات (۱) لم يأخد رئيس الجمهورية بمثل هذه الاعتراضات فعزل القيادة العسكرية كلها وأحسل محلها قيادة جديدة قامت بعملية العبور كما أرادت القيادة السياسية ولو فشلنا ـ لا قدر الله ـ في عملية العبور لقيل

ا ـ هذا حسب رواية موسى صبري في كتابه الوثائق حرب اكتوبرا اسا محمد حسنين هيكل فيذكر في كتابه Road To October ان الاعتراض لم يكن على العبور ولكن الاعتراض كان على عدم موافقة وزير الحربية الاسبق على ان يكون القتال محدودا بل من الواجب اذا عبرت القناة ان يتم تحرير سيناء بعد ذلك اي كان يعترض على التحريث، ويطالب «بالتحرير» .

ما قيل في مثل هذا القرار .

٧ ... ان حملة الضغط النفسي على شعب الجمهورية العربيسة المتحدة وقتئد لم تشترك فيها اسرائيل فحسب بل ساهمت فيها السعودية والاردن بقدر كبير ، فبالرغم من ان اسباب تواجد قوات الطوارىء الدولية في الاماكسسن التي كانت موجودة بها معروفة الا ان «المعايرة» بوجودها والتركيز على ان الجمهورية العربية المتحدة تعيش في حمايتها ساعد على الهاب الموقف وأدخل المسائل القومية في نطاق الخلافات الشخصية .. ولذلك فان السعودية والاردن تتحمسلان في ذلك الوقت .

٣ ـ ان نائب القائد الاعلى اصبح في يقينه في ذلـــك اليوم ان اسرائيل سوف تقوم بالعدوان وارجع ذلك الى سحب قوات الطوارىء الدولية وليس الى منع الملاحة في الخليج اذ لم يكن هذا قد تم بعد .

إ ـ وان تبحركات اسرائيلية في اتجاه حدودنا الشرقية قد بدأت
 بالفعل منذ ذلك اليوم .

وان قرار سحب قوات الطوارىء والوافقة على ذلك دون اعتراض سوف يترتب عنه فراغ لا بد من ملئه بقواتنا فتحرك القوات المصرية الى ارض مصرية انسحبت منها قوات الطوارىء الدولية كان امرا طبيعيا لا يحتاج الى مؤتمر او نقاش . . . . . الموضوع الذي كان يستحق النقاش هو مسالة سحب قوات الطوارىء الدولية وليس تحرك قسوات مصرية الى منطقة حيوية في ارض مصرية فنقاش مثل هذه الموضوعات الخطرة لا بد وأن ينصب على الاصل وليس الفرع .

ولست أدري مدى صحة ما قيل عن أن قرار سحب قوات

الطوارىء الدولية هذا قد فتح المجال امام مناقشات عدة فيسي بعض دوائر القيادة العامة للقوات المسلحة لما يمكن أن يتسبب عنه من ردود فعل حادة من جانب اسرائيل وقد ادت المناقشة السي محاولة تأجيل تسليم طلب سحب قوات الطوارىء الى قائدها الجنرال ريكي حتى يتضح الموقف ولكن حال دون ذلك أن الشخص المكلف بتسليم هذا الطلب كان قد نفذ المهمة الكلف بها ولذا أصبح لا حيلة الا الاستمرار في تصعيد الموقف 11!

او صبح ذلك ... ماذا اريد ان اقول أأ... ساكتفي بسان اقول الله أمر يدعو الى الاسف والحسرة !!

فمصير الدول لا يصح أن يهبط ألى هذا القدر من الاستهائة، وخير لنا ألا نسترسل أكثر من ذلك في التعليق ونعود ألى ما حدث في يوم ١٧ مليو ١٩٦٧ حيث استمر تحسرك وحشد القوات في سيناء تبعا للتعليمات المحمومة المتغسيرة التي كانت تصدر طوال ساعات النهار والليل .

ولا بد لنا هنا من وقفة . . . ابداها بالاعتدار عن الاستطراد الا ان عدري في ذلك هو رغبتي في اعطاء صورة مجسمة بقدر الامكان عما كان بحدث في تلك الايام الحاسم عنى يعيش القارىء في الجو الذي كان سائدا في ذلك الوقت .

فتقييم اي قرار لا يتم بطريقة سليمة الا بالوقوف على الظروف التي التخذ فيها اما الطريقة التي استحدثها كتابنا في تقييم عظائم الامور وأخطر الاعمال في سطور سطحية قليلسة يصدرون بعدها أحكاما قاطعة ... اقول ان هذه الطريقة لا تتعدى كونها «دخان في الهواء» .

وفي هذه الوقفة تقفل امامنا عدة تساؤلات ..

كيف يتأتى بعد كل الترتيبات التي اتخذت من يوم ١٤ مايو ١٩٦٧ - وهو وقت بداية الازمة - حتى يوم ١٧ مايو ١٩٦٧ أن - يذكر بعض القادة أنهم لم يكونوا يتوقعون أي قتال ١٤

وكيف يتسنى لمؤتمر ١٧ مايو ... كما ورد في حديث الغريق مرتجي الى «آخر ساعة» ... ان يعارض تحرك القوات المصريبة لاحتلال قطعة حيوية من ارض الوطن العزيز انسحبت منها قوات الطوارىء الدولية ألم يكن أجدى مناقشة قرار سحب قدوات الطوارىء فهذا هو لب الموضوع أهل تم الحوار (الديالوج) الى نهايته بعد أن استمع القادة الى هذا القرار أوما هي النتائج التي توصلوا اليها في نهاية الحوار أان كانوا وصلوا الى قرار بضرورة ايقاف طلب سحب القوات الدولية وان ذلك لم ينفذ لان الطلب كان قد سلم فعلا فتكون المصيبة اعظم كما يقولون .

وسؤال آخر يقفر امامنا في هذه الوقفة ... كيف يتاتى لنا ان نذكر الان ان القوات المسلحة لم تكن مستعدة للقتسال ؟ الا يتعارض ذلك مع عدم اكتفاء الاوامر الصادرة وقتئد بتنفيذ الخطة الدفاعية المصدق عليها بل صدرت التوجيهسسات بالقيام بأعمال تعرضية داخل اراضي اسرائيل ؟ ألم يسارع الجميع في اعداد الخطط بتفاصيلها وتم عرضها للتصديق عليها في ايام قليلة دون اعتراض ؟

بل نجد أن ذلك يتعارض كلية مع ما أكده السيسد شمس بدران وزير الحربية وقتند في مجلس الوزراء وعلى مسبمع من كل اعضاء المجلس في رده على سؤال موجه من احد الزملاء عسسن الموقف اذا تدخلت الولايات المتحدة الامريكية بأن القوات المسلحة كفيلة بمواجهة الموقف ؟ ولم يكتف بذلك بل اتبع رده بضحكة لا زلت اسمع رئينها في أذني وأخال أن كل الزملاء ما زالسسوا يذكرون .

وبهذه المناسبة مسئولية من عدم اعداد القسوات المسلحة للقتال ؟ مسئولية من تدريبها ورفع كفاءتها القتالية ؟ مسئولية من تدريب الافراد على استخدام اسلحة بملايين الجنيهات صرفت من أموال الشعب وبذل فيها تضحيات وتضحيات ! مسئولية مسن

عجز الجندي عن استخدام السلاح الذي في يده مهما كانت نوعية هذا السلاح ؟ مسئولية من عجز الضباط الاصاغر ـ وهم براء مما حدث ـ عن مواجهة موقف لا ناقة لهم فيه ولا جمل ! هل القيادة السياسية ايضا كانت مسئولة عن العجز في تدريب القسوات المسلحة وزفع كفاءتها القتالية ؟ هذا جائز اذا استمر الحال على قلب الحقائق وتشويه التاريخ ، ولنا عودة الى موضوعي التدريب والكفاءة القتالية في الفصول التالية .

من ذلك نرى انه حتى في الايام الاولى بعد تصعيد الازمة كان هناك يقين بحدوث القتال .

ويمكن ان يتساءل البعض: ربما هدا الموقف بعد الايام الاولى من الازمة مما استوجب حالة كاملة من الاسترخاء يبرر المفاجأة المدمرة التي قضت على قواتنا في صباح a يونيو ١٩٦٧.

والوقائع كلها تشمير إلى خلاف ذلك .

ففي المؤتمرات التي حدثت بعد ذلك كان الموقف يشير الى تصعيد خطير وايمان القيادة السياسية بأن صداما مسلحا اصبح هو الحل الوحيد للأزمة السياسية، ففي مؤتمر يوم٢٥٥–١٩٦٧ تأكد ذلك دون مواربة بل نوقش موضوع الضربة الاولى والضربة الثانية ، اي اتخد فيه قرار عدم قيامنا بالضربة الاولى ، وفني يوم ٢-٢-١٩٦٧ حدد الرئيس عبد الناصر تقديراته في الآتي : ١ - ان اسرائيل سوف تبدا عملياتها خلال يومين او ثلاثة ، بل حدد سيادته يوم٥-٢-١٩٦٧ موعدا لبدء الهجومالاسرائيلي.

٢ - أن أسرائيل سوف تبدأ عدوانها بالضربة الجوية .

٣ ـ ان اسرائيل تعتمد على المفاجأة والمرونة وان معركتهـــا قصيرة .

ويعلق الفريق صلاح الحديدي في كتابه «شاهد على جرب ٦٧» على هذا المؤتمر بقوله «لا شك ان هذا المؤتمسر قد رسم الطريق امام العسكريين ليسلكوه ولكنه كان طريقا تملؤه الاشيواك

والمخاطر كما كان الرئيس عبد الناصر صائبا في توقعاته للاحداث كما لو كان يقرأ المستقبل من كتاب مفتوح . وكان من الطبيعي أن تتخد عدة قرارات عسكرية في اعقاب هدا المؤتمر تنفيدا للوضع السياسي الاخير وكان ضمن هذه القرارات ضرورة اخلاء المطارات الامامية في سيناء من الطائرات حتى لا تكون لقمة سائفة لطائرات. العدو عند قيامها بالضربة الاولى وحتى هذا القرار المنطقي لم يكتب له التنفيد . بل أن الصورة الواضحة التي وضعها الرئيس الراحل عن توقعاته لم تخرج من جدران القاعة التي عرضت فيها . فقائد الجبهة فوجيء بهجوم العدو يوم ٥ يونيو وقيادة العمليات فـــي الاردن التي كان يمثلها ضابط مصري كبير نيابة عن رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة المصري لم يحسط علما بتصورات الرئيس للاحداث المتوقعة بل ان رجال القوات الجوية والدفاع الجوي لم يبلغهم أن قواتهم ستكون هدفا للعبدو بعد يومين أو الاجتماع التاريخي وجدوا من الانسب لاسباب تعللوا بها الا يعلنوا هذه التوقعات على قواتهم المقاتلة بل لم يخطر بها رئيس أركان حرب القوات الجوية اللي لم يكن موجودا في الاجتماع .

ثم يقول الفريق صلاح الحديدي «سيحكم التاريخ في يوم من الإيام ـ على ضوء ما دار في هذا المؤتمر ـ على ابناء هـ ذا الجيل من العسكريين وسيعتبر هذا الاجتماع مرجعا هاما يستند عليه عند اصدار احكامه . ولا شك ان المؤرخ المنصف الدقيق سيصدر حكمه مراعيا الظروف السيائدة كلها وستكون التفاصيل التي ظهرت امام المحكمة العسكرية العليا التي تولت فيما بعـ دا محاكمة المتهمين من رجال القوات الجوية عن نكسة الطـ التي ومسئوليته عن الهزيمة بمثابة الضوء الكاشف لتلك الظروف التي يقف خلفها كار المسئولين» .

اذن فان الاسترسال في ذكر ان قادة القوات المسلحة لسم

يكونوا يظنون أن الحرب قائمة هو استرسال فيه مكابرة غيير مستساغة وسير ضد التيار ومخالفة للواقع .

وكيف يتأتى هذا القول في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتخد من الاجراءات ما هو كفيل بمواجهة العدوان المحتمل فكان مجلس الوزراء يجتمع اجتماعات متتالية لبحث الخطط المختلفة الخاصة بالموضوعات الآتية:

- ١ \_ خطة الدفاع المدنى .
  - ٢ \_ خطط التهجير .
- ٣ \_ خطط الخدمات الطبية .
  - ٤ \_ التموين .

وارى من واجبي سرد بعض التفصيلات التي انقلها من بعض الوريقات المتناثرة التي تبقت لي \_ عن الترتيبات التي كانمت تتخل في القطاع المدني معطيا مثلا بما تقرر في المؤتمر المسترك بيسن الوزراء والمحافظين يوم ٢٩\_٥-١٩٦٧ .

#### ١ ... من ناحية الدفاع الدني:

- 1 \_ اعطیت اسبقیة للمناطق الآتیة : القاهـــرة \_ السبویس \_ الاسكندریة \_ بور سعید \_ كفر اللوار \_ المحلة الكیرى .
- ب ... تم اخلاء كافة التكدسات الموجودة في ميناء الاسكندريية خاصة المواد القابلة للاشتعال . وقد تم اخلاء كميسات ضخمة من الاخشاب على سبيل المثال الى مناطق متفرقة من الحمهورية .
- ج ـ ووفق على خطة الدفاع المدني التي وضعتها وزارة الداخلية من قبل .
- د \_ اعيد بحث خطط التهجير بما فيها خطط النقل والتموي ـــن . . . بالنسبة للاحديات المتوقعة .

#### ٢ \_ تامين الخدمات الطبية:

- 1 ــ اخلي جزء من الاسرة بالستشفيات بإخلاء الرضى الوجودين تدريجيا .
- ب \_ كتبت فصائل الدم في البطاقات الشخصية وفتح التطوع لنقل الدم على نطاق واسع .
  - ج \_ استكملت مخازن المحافظات من الادوية .
- د ... قامت لجان التدريب في المحافظات بتدريب المواطنين على الاسماف السريع في فرق مدتها اسبوع .

#### ٣ \_ ومن ناحية المشاكل المتوقعة للنقل:

- التوقع أن نقل الركاب هو الذي سيتأثر تأثيرا وأضحا عند بدء العمليات . أما نقل البضائع فأن الامكانيات المتيسرة كافية وووجه الوقف الاول بتخفيض الخدمة المدنية وعمل سيطرة كاملة على التحركات .
- ب \_ امكن توفير عربات سكة حديد كخزانات للوقود كما امكسن توفير بعض الوحدات المائية ايضا لمثل هذا الغرض .

#### ٤ ... من ناحية التموين :

بحث الموقف من ناحية المواد التموينية الرئيسية مشل القمح والدقيق والذرة والفول ، والعدس والسمسلم والفاصوليا واللحوم المجمدة والشاي والزيت واعطي موضوع البترول اسبقية خاصة .

ومن الطبيعي فان السرية توجب عدم الخوض في تفصيلات القرارات التى اتخلت الا اننى اردت أن أوضح أن الحكومة

لم تدخر وسعا في سبيل اتخاذ الخطوات اللازمة لواجهة الموقف وكان لجهودها المشكورة الرها في ان الشعب عقب وقوع النكسة لم تثقل عليه الاختناقات المعتادة في مثل هذه الظروف.

اذن كان الشعور العام ان صداما مسلحا كان في الطريق . بل انني انقل من مذكراتي الخاصة مذكرة كنت اعدهـــا لرفعها للرئيس عبد الناصر توضح الى اي حد كنا ونحن بعيدا عن القوات المسلحة نتوقع القتال ونعتبر ان ذلك من المسلمات . الا ان ظروف العدوان سبقتنى وحالت بيني وبين تقديمها .

#### مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الجمهورية عن الاستراتيجية الاسرائيلية في اي حرب متوقعة

- ١ تبنى الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية في مسرح عمليات
   الدول العربية على الاسس الآتية :
- ا ـ حرب خاطفة تحرز فيها نصرا عسكريا سريعا يمكنها من فرض أغراضها السياسية .
  - ب ـ مفاجأة كاملة للقوات المعادية .
    - ج ـ الحرب في جهة واحدة .
    - د \_ نقل المعركة خارج اراضيها .
- ٢ واذا كانت سياستنا الماهرة قد تمكنت في حركة سريعة ان تحرز المبادأة في الايام الاخيرة فان هذه المبادأة من الناحية العسكرية تركت في يد العدو اذ تركنا له الحرية الكاملة في توجيه الضربة الاولى الامـــر الذي أملته علينا الظروف السياسية الدولية .

وأن كان هذا اصبح امرا حتميا الان فأن المشكلة الضخمة

التي يجب التفكير فيها هي : كيف نسترد الباداة العسكرية في اقصر وقت بعد ابتداء القتال .

٣ ـ وقد خلق تحركنا السياسي بدوره مشكلة كبرى امـــام
 اسرائيل اذ اصبحت حدودها مهددة من كافة الاتجاهــات
 بالجيوش العربية الامر الذي يجبرها على تشتيت قواتها في جيهات متعددة .

ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن الجبهة المرية تعتبر من وجهة نظر العدو هي الجبهة الرئيسية وبالتالي في الجبهة البيهة السورية والجبهة الاردنية ستظلان في تقديره جبهات ثانوية .

وفي الحروب العالمية التي عادة ما تمتد فتراتها في الفرض دائما يكون اخراج الجيوش الثانوية من المعركة اولا مع الاستمرار في اضعاف القوة الرئيسية تمهيدا لتحطيمها. ولكن في مسرح عملياتنا فان ذلك سيختلف حتما في اخراج القوة الرئيسية من المعركة اولا مع تفتيت الجبهات الاخرى سوف يكون الاساس الذي تبني عليه استراتيجية العدو اذ ان التركيز على القوة الرئيسية لتحطيمها في أقل وقت معكن سيجعل بالتالي امر التغلب على الجبهات الثانوية في وقت لاحق مضمون النجاح وعامل الوقت هو الحاسم في اتخاذ هذا القرار.

وعلى ذلك فاننا نتصور ان العدو لن يسحب الكثير مسن تجمعاته التي لا بد وأن يواجه بها الجبهة الرئيسية وسوف يلجأ الى الآتى:

أ ـ تخصيص بعض القوات الصغيرة والتي تعتمد اساسا على
 المشاة للقيام بأغراض هجومية من الناحية التكتيكيسة
 ولكنها ذات غرض دفاعي من الناحية الاستراتيجية...
 لتثبيت الجبهتين السورية والاردنية وهذا في حد ذاته

امتصاص لبعض قوات العدو البسيطة لانه لن يسحب قوات كبيرة من الجبهة الرئيسية .

واحب ان اؤكد ان العدو لن يسحب قوات مدرعسة رئيسية من الجنوب في وقت مبكر الا اذا اتخذنا بعض الاجراءات التي تجبره على ذلك وذلك تطبيقا لمسلأ الحشد الكثيف امام مجهوده الرئيسي في الجبهسة الجنوبية .

ب \_ ونظرا لضعف الطيران السوري والاردني فان العسدو سيخصص مجهودا جويا مناسبا في هذا الاتجاه ولو تم ذلك لكان كسبا كبيرا لجبهتنسا في الجنسوب أذ سيمتص هذا الاجراء جزءا من المجهود الجوي للعسدو كان سيستخدمه في تقويسة ضربته الجوية التسسي سيوجهها ضدنا عند بدء العمليات .

ولو تمكنا ايضا من اتخاذ اجراءات حاسمة على سحب الجبهتين السورية والاردنية لاجبار العدو على سحب بعض مدرعاته من الجنوب كذا سحب مجهود جوياكبر لكان ذلك عملا يستحق كل جهد لتنفيذه .

وعلى ذلك فانه ان كان العدو ببني استراتيجيته على اساس هجومي من الناحية التكتيكية ودفاعي مسسن الناحية الاستراتيجية في الجبهتين السورية والاردنية فان سياستنا يجب ان تبنى على ذلك ايضا مع تصعيد الهجمات التكتيكية وتعميق أغراضها داخل اراضسي العدو لان اتخاذ سياسة دفاعية محضة سيؤثر تأثيرا خطيرا على مسرح العمليات في جبهتنا .

وأفضل توقيت لاستخدام القوات الاردنية والسورية لا بد وأن يكون بفواصل زمنية بعد بدء المعركة فسي الجبهة الجنوبية بمعنى أنه لا يشترط أن تبدأ سوريا

والاردن عملياتهما بمجرد بدئها في الجنوب اذ ان دخول الحبهتين بعنف في فترات متقاربة بعد بدء القتسال سوف يجبر العدو على اعادة النظر في حشده في اشد الاوقات حروجة واثناء قيامه بعمليات فعليسة وتحت ظروف المعركة .

- ٤ اما في الجبهة الجنوبية فاننا نتصور ان الغرض الاساسي للعدوان لن يكون احتلال الارض في المراحل الاولى للعمليات بل سوف يكون غرضه تحطيم قواتنا العسكرية او وضعها في موقف يهيء له فرض شروطه السياسية .
- ه \_ وان كان لن يتسنى للعدو تحقيق المفاجاة الكاملة على المستوى الذي حققه عام ١٩٥٦ الا انه لن يعدم وسيلسة لتحقيق المفاجأة في اي عمليات مقبلة ويجب ان نفكر ليل نهار في محاولته لتحقيق مبدأ المفاجأة وبذلك يتسنى لنسا التقليل من تأثيرها وفي يد العدو عدة اوراق يمكنه بهسسا تحقيق المفاجأة .
- أ ... فطالما اصبح له الحرية في توجيه الضربة الاولى فقد اصبح بالتالي له الحرية في تحديد الوقت الذي سيبدأ فيه المعركة والمكان المناسب تبعا لخطته الموضوعة .
- ب \_ وان كانت المفاجاة الكاملة غير متيسرة كما حدث في الماضي (لان الانسان لم يكن يتصور ما حدث) فانسه سوف يلجأ الى الخداع لتعويض النقص في المفاجأة كأن يوجه ضربات الى اغراض هامة من الناحية السياسية في محاولة ليجذب بها قواتنا او جزء منها وتحويلنا عن غرضه الرئيسي وهو تدمير قواتنا العسكرية . فيان هجوما يوجه الى قطاع غزة مثلا او الى شرم الشيسخ اكثر احتمالا يطمع من ورائه تحقيق ذلك ومما يثبت هذا الاتجاه محاولاته القيام بتجارب انزال في اللات

وحشد بعض القوات ذات القوة الهجومية امام غزة . ج ـ والورقة الرابحة في يده حقيقة هي قوة الضربة الاولى من سلاحه الجوي الذي يطمع ان يحقق بها اخسلال توازني لفترة معقولة حتى يحصل على التفوق الجوي وفي رايي فان النصف ساعة الاولى من المركة تعتبر حيوية في تقرير مصيرها اذ أنه سيلجا الى توجيه اقوى ضربة يمكنه حشدها من قواته الجوية وعلينا ان نفكر دواما في كيفية تقليل اثر هذه الضربة خاصة علسي مطاراتنا الامامية .

ويجب ان نضع في اذهاننا ان المعركة الجوية هسي الجزء الفاصل من معركتنا مع العدو للالك فيجب الا تجذب قواتنا الجوية اي غرض براق في المراحل الاولى للمعركة فلا يجوز ان يجذبها ضرب حيفا او تل ابيب او ديمونة بل يجب ان نلقي كل رطل من قنابلنا على مطاراته حتى لو أدى الامر الى التنازل الوقتي عن بعض الارض التي يكسبها فان تعرية العدو من غطائه الجوي فسي المراحل الاولى سيجعل قواته الاخرى في المراحل التالية تحت رحمتنا .

د ـ ومما يحقق له المفاجأة استمرار قواتنا في مراكزها طوال الايام السابقة لانه قد حدد مواقعها على الخرائط وان قيل ان هذه القوات موضوعة على محاور تجعله في شك من المكان الذي ستوجه اليه بعد ذلك فان هذا حقيقي الى حد ما ولكن سوف تكون النتائج اكبر لو اننا غيرنا مواقع قواتنا تغييرا جوهريا وباستمرار . (ولم تتم المذكرة لان العمليات كانت قد بدأت فعلا) .

من ذلك نرى ان الشعور العام لدى المسئولين كان حتميسة قيام الحرب ولذلك فان القول بأن تحرك مثل هذه القوات الضخمة

كان على سبيل الدعاية امر لا يستقيم مع الواقع .

ثم حتى لو فرض ذلك ألم تكن سلامة القوات وتوفير الامن لها تحتمان اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات طالما غادرت ثكناتها الى مواقع القتال ؟ ولو تم ذلك ما وصلت الامور الى المدى الذي وصلت اليه .

# ع \_ كيف اديرت المعركة العسكرية ؟

كان الركز الرئيسي للقيادة بأقسامها المختلفة في القاهرة وكان يقوده نائب القائد الاعلى وهو المسير عبد الحكيم عامر يعاونه عديد من الضباط يمثلون الاسلحة المختلفة والفروع المتعددة لهيئة الاركان .

ثم كان هناك المركز الامامي للقيادة والذي كان عليه ان يفتح ايدانا بالعمل عند توقع العمليات الفعلية . هذا المركز الامامي كان موجودا بسيناء في مواقع اعدت من قبل . وكان من المفروض ان يتحرك اليه المشير عامر ليقود معركته من هناك عند بدء العمليات. وقد اعطيت التعليمات بفتح المركز الامامي للقيادة اعتبارا من ١٥ مايو ١٩٦٧ وعين الفريق عبد المحسن مرتجى قائدا للجبهة ليعمل من المركز الامامي هذا حتى وصول المشير في الوقت السيدي بحدده .

ثم كان هناك قيادة المنطقة المسكرية الشرقية وموقعها في القناة وهي التي تقود الجيش الميداني وكان يتولاها الفريق صلاح محسن وكان اتصالها الاعلى مع القيادة الرئيسية والمركز الامامي ثم لها اتصالاتها مع وحداتها الفرعية .

والقيادة التي ثار حولها لفط كثير هي قيادة الجبهة اذ يقول الفريق مرتجى «ان لفظ الجبهة يوحي خلاف الواقع ويتعارض مع الاختصاصات الفعلية لمركز القيادة المتقدم لنائب القائد الاعليل الذي كان عليه ان يتواجد فيه عند بدء العمليات وهو يرى علاوة على ذلك أنه لم يكن هناك داعيا لمثل هذا المنصب طالما كان الفريق صلاح محسن يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية» (١) .

هذا هو تصريح الفريق مرتجىي عن القيادة التي كىسان يشغلها ،

ولكن الاختصاصات الرسمية التي حددت لقائد الجبهة

ا ـ قائد الجبهة هو المسئول عن مركز القيادة المتقدم يقيوم بالتصديق على قرارات قائد المنطقة العسكرية الشرقيية في اطار الخطة المصدق عليها من نائب القائد الاعلى وذلك في الفترة التي لا يتواجد فيها نائب القائد الاعلى في المركز المتقدم .

٢ ـ لا يقوم المركز المتقدم بادخال تعديلات جوهرية على خطيط العمليات المصدق عليها (اي تعديلات رئيسية) الا بعد الرجوع لمركز القيادة الرئيسي المسلكي يتولى التخطيط لهسله الموضوعات .

على اي حال اصبح الوضع يثير الدهشة ويدعو السي الاستغراب فهناك المركز الرئيسي بالقاهرة بقيادة المشير يتولسي الاشراف على العمليات الفعلية وهناك المركز المتقدم الذي يديره الفريق مرتجى بعيدا في الامام في سيناء والذي يذكر الفريسق مرتجى أنه لم يفعل شيئا لا قبل العمليات ولا بعدها وهناك قيادة

١ - چديشه في اخر بباعة المدد ٢٠٦٧ يتاريخ ٥٠ يونيو ١٩٦٤

المنطقة العسكرية الشرقية بقيادة الفريق صلاح محسن على الضفة الغربية لقناة السويس حائرة بين الاثنين .

حتى الوضع الجغرافي للقيادات اصبح مثيرا للدهشسسة والاستغراب فأصبح مركز القيادة المتقدم الذي كان من المغروض ان يقود منه المشير معركته متقدما عن مركز القيادة الشرقية وهي قيادة «تابعة» وهذا وضع لا يستقيم في نظام القيادات الثابتة والمحغور لها تحت الارض كما كان الحال عندنا في ذلك الوقت وهو نظام عليه مآخد كثيرة ليس المجال مناسبا للتعرض له .

"كان هذا هو الوضاع قبل بدء العمليات ورغما هما به من غرابة

يتحدث عنها الجميع الان . . الا أن أحدا لم يعترض.

ولننظر الآن الى اوضاع هذه القيادات وقت أن ضرب العدو ضربته الجوية صباح يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ ٠

كان نصف مركز القيادة الرئيسي طائرا في الجو في طائرة خاصة متجهة الى مطار بير تمادة لعقد مؤتمر تنسيق في المركز الامامي دعي اليه من قبل . وكان اهم الشخصيات في الطائرة :

المُستر عبد الحكيم عامر: ثائب القائد الاعلى للقوات الملحة. الفريق محمد صدقي محمود: قائد القوات الجوية وقائد الدفاع الحوى .

الفريق انور القاضي : رئيس هيئة العمليات ،

وشاهد الجميع طائرات العدو وهي تدمر المطارات من تحتهم وهم في الجو ، ورجعت بهم الطائرة ولم تجد امامها الا مطار القاهرة الدولي لتهبط فيه ، واستقل المشير وبعض ضباطني سيارة تاكسي قديمة ـ كانت موجودة بالصدفة ـ وأمروا سائقها العجوز ان يتجه بهم الى القيادة العامة للقوات المسلحسية ، . . . وامتئل الرجل للامر وهو يرتجف ،

ووصلوا بعد ان كان العدو قد انتهى من ضربته القاضية !!! اما أفراد الجزء المتبقي من القيادة الرئيسية هنا في القاهرة

فكانوا في طريقهم الى منازلهم - في الاغلب لتناول طعام الافطار - بعد ان ودعوا طائرة المشير وهي ذاهبة الى سيناء وبعد اناستمعوا الى الاصوات المكتومة للقنابل المعادية وهي تدك طائراتنا على الارض اخذوا بدورهم يلهنون وهم في طريقهم الى مكاتبهم .

هذا ما حدث لركز القيادة الرئيسي الذي كان المفروض ان يدير المركة وقت بدئها .

فماذا حدث في سيئاء ؟ كان افراد المركز الامامي القيادة برئاسة الفريق مرتجى في مطار بيرتمادا ليستقبلوا المشير بدورهم وشاهدوا وهم وقوف طائرات العدو وهي قادمة في اطمئنان حتى حسبوها طائراتنا التي تحرس طائرة المشير التي ينتظرونها ... حتى ضباط القوات النبوية لم يميزوا انها طائسرات معادية الاحينما بدات القنابل تتساقط على المطار لتدمر كل ما فيه !!! وبدورهم الخلوا يلهنون ليعود كل الى مكانه ... البعيض وبدورهم الخلوا يلهنون ليعود كل الى مكانه ... البعيض كان عليه ان يذهب بعيدا الى غزة او رفع او العريش وأشنك ان هؤلاء وصلوا الا بعد ان غابت شمس ذلك اليوم الاسود .

وباقي افراد قيادات الوحدات كانت في المركز الامامي في الامام في انتظار المؤتمر الذي سيعقد وحينما حسدت العدوان اخدوا بدورهم يلهثون للعودة الى وحداتهم .

وكان افراد قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بقيادة الغريق صلاح محسن ايضا في مطار بيرتمادا وقت الضربة واخسسادوا يرجعون في سرعة الى الغرب حيث توجد مراكز قياداتهم ..

كان هذا هو ما حدث في الساعة الثامنة والدقيقة الاربعين من صباح يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ حينما ضرب العدو ضربته القاضية . ويعلق اللواء عبد الحميد الدغيدي قائد القوات الجوية وقائد الدفاع الجوي في سيناء وقت العمليات على ذلك فيقول فيسي

حديثه في «آخر ساعة» (۱) «لقد كان القادة في انتظار المسسير وكان كل القادة اما في المطار او في الطريق الى المطار ، وأنا أنسب الانهيار السريع في الجبهة في الساعات الاولى الى وجود كل القادة في مطار بيرتمادا وهو مكان بعيد عن مراكز القيادة والسيطرة لادارة العمليات وقد ضرب هذا المطار قبل اي مطار آخر وبتركيز شديد مما يؤكد علم اليهود بمن فيه» ، ويقول في تعليق آخر حينما امرته قيادة الجيش بنسف مركز العمليات ، رفض ذلك «ورديت ردا عنيفا جدا على قيادة الجيش وقلت لهم عاوزينسي اهرب زي ما انتم هربتم وهذه الاشارة مسجلة ولم أدمر مركز القيادة ولم أنسحب» ،

هذا هو تعليق اللواء عبد الحميد الدغيدي قائد القسوات الجوية وقائد الدفاع الجوي في سيناء .

اما انا فأرجو أن تعفوني من اي تعليق .

وبدات القيادة تعمل ولست ادري الوقت الذي استغرقت حتى تم ذلك من بدء القتال ولكن لا بد ان توافقوني على انه كان وقتا ثمينا للغاية تقرر فيه مصير القتال .

ولنرى سويا كيف كانت تعمل هذه القيادة اثناء العمليات من واقع ما نشرت الصحف والمجلات ايضا .

في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم ٦-٢-١٩٦٧ من اي بعد بداية القتال بيوم واحد اتصل المسير عبد الحكيم عامر من القاهرة بالفريق عبد المحسن مرتجى قائد الجبهة في المركز الامامي بسيناء يستوضحه الموقف فأجابه الفريق مرتجى بأن الموقف لا

١ ـ رفض اللزاء الغفيدي ان يترك قيادته لاستقبال المشير رفعا عن التنبيه عليه اكتر من مرة ورفعا عن اتصال قائد القوات الجوية به وبقي في مركز قيادته وجو هسرف حميد من شخص مسئول .

بأس به (۱) واقترح عليه ان تنسحب القوات من خطوطها الامامية الى خط الدفاع الثاني (۲) ليصبح هذا الخط هو النطاق الامامي او الاول الذي تدافع عنه قواتنا حتى آخر طلقة وآخر رجلل وستعمل الفرقة الرابعة المدرعة (۲) كاحتياط .

ووافق المشير عامر على الاقتراح (١) .

وبناء على ذلك اتصل الفريق مرتجى قائد الجبهة بالفريسق صلاح محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية او قائد الجيش الميداني وأخبره بموافقة المشير على الاقتراح سالف الذكر فأيد قائد المنطقة القرار ورحب به .

الا انه في حوالي الساعة الثالثة والنصف بعسد ظهر نفس اليوم اتصل قائد المنطقة بقائد الجبهة اي بالفريق مرتجى ليخبره ان المشير عامر اصدر تعليماته بأن تتحرك الفرقة الرابعة المدرعة من مواقعها الى ناحية الشرق لتفك الحصار عن القسيمة !!

ويعلق الفريق مرتجى على هذا القرار \_ وهو محق تماما في تعليقه \_ بأنه خطير جدا ويعلل ذلك بالآتى:

ا - «لان قوة الاندفاع لهجوم العدو لم توقف بعد وانا لم ارض أن أستخدم الاحتياطي بناعي الا اذا كنت وقفت او عطلت او ابطلت الاندفاع بتاع العدو».

ا سه لم تكن اغلب القوات قد اشتبكت بالعدو بعد وكان الموقف على كافة المحاود جيدا تماما عدا بعض الاختراقات هنا وهناك والتي كان عن المكن القيام ضدها بهجمات مضادة الاستعادة الموقف .

٢ - كان هناك خط دفاعي اخر في الخطة «قاهر» بين خط النقاع الاول وخط المضايق وهذا هو الخط الذي وافق المشير على الانسحاب اليه .

٣ - كان يقود هذه الفرقة اللواء محمد عوض الفول .

٤ .. هذا من واقع حديث الفريق مرتبي في مجلة اخر ساعة .

٢ ـ «ولغاية دلوقت لم يكن ظهر اتجاه مجهوده الرئيسي وبعدين الفرقة المدرعة دي هي الشيء الوحيد اللي في أيسسدي خصوصا الفرقة اللي قالوا انهم سيشكلوها في مصر كانت كلها كلام وهمي يعني ما بين القناة ومصر ما كائش فيه حاجة فكل ده خلى الواحد يشعر ان ده عملية خطيرة جدا» .

ويستطرد الفريق مرتجى فيقول انه حتى لا يكون معترضا على الاوامر قام بتوجيه قائد الفرقة الرابعة المدرعة بدراسة الموقف حتى يقوم بالاتصال بالمشير فلم يتمكن . الا أن المشير رجع فألغى العملية .

ودون ما شك فان هذا الاجراء اجراء سليم للغاية في مواجهة هذا التدبدب الخطير في اصدار القرارات لانه لا يعقل بتاتا انه في الساعة الحادية عشر والنصف يوافق المشير على ان يصبح الخط الثاني هو النطاق الاول واحتياطيه هو الفرقة الرابعة المدرعة ثم بعد اربعة ساعات فقط من هذا الامر يصدر قراره الخطير بتحرك الفرقة الرابعة المدرعة لفك حصار القسيمة !! واحب ان أوضح هنا ان الفرقة الرابعة المدرعة التي تصدر اليها هذه الاوامل فحسب المتضاربة لم تصبح في تلك الحالة احتياطيا للنطاق الاول فحسب بل اصبحت احتياطيا للجمهورية كلها وأصبحت بهذه الصورة هي القوة الوحيدة الموجودة في يدنا لمواجهة المواقف الطارئة وبالرغم من ذلك تصدر اليها تلك الاوامر المتضاربة بسرعة تؤكد حالة الخلل من ذلك تصدر اليها تلك الاوامر المتضاربة بسرعة تؤكد حالة الخلل من ذلك تصدر اليها تلك الاوامر المتضاربة بسرعة تؤكد حالة الخلل التي كانت تسود القيادة في ذلك الوقت !!!

وهذا الموقف يثير نقطتين اخريتين :

ا - اين كان القادة الموجودين في مركز القيادة الرئيسي واللين يعملون بجوار المشير ؟ هل درسوا ؟ هل اقترحوا ؟ هــل اعترضوا ؟ وهم ذوي المناصب الخطيرة والرتب الرفيعة التي لا تقل عن رتبة الفريق ...

٢ - ان الفريق مرتجى كان يباشر فعلا مهسام القيادة في نفس

الظروف التي مارسها فيهما غيره من القادة وهذا عكس الصورة التي تتردد .

- فهو يتصل بالمشير وبقائد المنطقة المسكرية الشرقية وبقائد الفرقة الرابعة المدرعة .
- بل حينما يرى قائد المنطقة الشرقية ان قرارا خطيرا اصدره المشير لم يجد من يتصل به الا الفريق مرتجى .
- بل نجده حينما ببلغه القرار يؤجله ويصدر تعليماته لقائد الفرقة الرابعة المدرعة بدراسة الموقف حتى يتصل بالمسير.
  - ونجده يبدي اقتراحات يوافق عليها في الحال •

ولننتقل الان الى مواقف مصيرية اخرى لنوضح بها كيسف كانت تعمل القيادة وقت العمليات .

حينما بدأ اليهود في توجيه بعض النشاط ناحية شرم الشيخ والفردقة ركزت القيادة العسكرية جهدها في ذلك الاتجاه وحولت جزءا كبيرا من الاسطول الى منطقة الفردقة .

وحينما تساءل الفريق عبد المنعم رياض عما يحدث لو ان العدو حثيد اربعة او خمسة لواءات مدرعة واتجهوا الى الجنوب محاولين تطويق قواتنا من الخلف . تصور المشير ان هذا هو الحل الوحيد المقترح امام العدو وامر بتخصيص القوات التسي كانت مخصصة لاحتلال المضايق \_ وهي قوات هزيلة سواء من ناحية الكم او الكيف رغما عن خطورة هذا الخط \_ بعمل ستارة لمواجهة هذا الاحتمال وذلك بعد تعزيزها بوحدات من الدبابات والمهندسين ولم يكتف بدلك بل اخد يسحب القوات التي كانت ستهاجم ايلات لتعزيز هذه الستارة وبدلك اصبح المجهود الرئيسي للقوات في المحور الجنوبي بعد ان كان في المحور الشمالي تبعا للخط ...

ولا شك ان الاحتمال الذي عرضه الفريق عبد المنعم دياض هو احتمال ما كان ينبغي استبعاده على الاطلاق اذ ان العــدو

دائما يتبع طريقة الحل غير المباشر (١) في عملياته ويؤمن بسياسة القطع التي هي العمود الفقري بالنسبة لهذه الطريقة وكان مسن الواجب ان يكون ذلك محل اعتبار عند وضع الخطة الدفاعيسة الاصلية او أنه طالما ان ذلك لم يتم فان مواجهته السريعة ما كان ينبغي أن تخلخل النظام الدفاعي من اساسه .

ومعنى ذلك ان القيادة كانت ترقص على الانغام التي يصدرها العدو .

ثم خط المضابق ايضا لم يسلم من القرارات القاضية هسو الآخر . علما بأنه من اهم خطوط الدفاع عن سيناء . من يفقده فقد سيناء وقناة السويس ومن يحتفظ به يمكنه ان يدافع عن كل المناطق التي في غربه ويمكنه ان يسترد اي موقع فقد فسسي الشرق (۲) . اذن فهو خط لا بد من تحصينه والتمسك به لآخر طلقة وآخر رجل . وقد أكدت هذه الحقيقة تجارب عام ١٩٥٦ . الا ان هذا الخط لاقي اهمالا عجيبا سواء قبسل العمليات او اثنائها . فقبل العمليات لم يلتفت احد الى تحصينه وان احتج النائها . فقبل العمليات لم يلتفت احد الى تحصينه وان احتج التالية ثم لم تخصص له في الخطة «قاهر» الا وحدات غير مدربة وغير كافية . حتى تلك القوات سحبت لتعزيز الستارة . ثم اثناء العمليات الفعلية كان هذا الخط يتبع في البداية قائد الجيش وغير كافية وحدوده الخلفية كانت تصل حتى القناة الا أنه في يوم كافيونيو صدرت تعليمات بان يتبع هذا الخط قائد منطقة القناة الايونيو صدرت تعليمات بان يتبع هذا الخط قائد منطقة القناة الا

١ - الحل غير الماشر او الاقتراب غير الماشر .

٣ - بحث تأثير سينا على الامن القومي للبلاد في كتاب المؤلف «الامن العربي في مواجهة الامن الإسرائيلي» .

عوض الغول قائد الغرقة الرابعة المدرعة امام المحكمة التي شكلت لمحاكمته عقب النكسة فحينما سئل عن الاوامر الصادرة اليسه اجاب ان الاوامر الكتابية الصادرة له تقضي بالانسحاب ليلا الا ان قائد الجيش الميداني اكد انه اعطاه اوامر شفوية الا ينسحب الا باوامر منه ، ولما كانت الفرقة قد انسحبت فعلا الى غرب القناة بل وصلت بعض وحداتها بسرعة منقطعة النظير الى القاهرة فقد امره الفريق صلاح محسن بالعودة ثانية الى المضايق ، وفسي الوقت الذي كان كل ذلك يحدث كان المشير عامر نائب القائسة الاعلى للقوات المسلحة يعتقد ان الفرقة الرابعة المدرعة تقاتل قتالا عنيفا في خط المضايق !!

ثم نصل الى قمة الماساة فلعلنا نذكر كيف المصل المشير عامر الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم ١٩٦٧—١٩٦٧ بالغريق مرتجى ليساله عن الموقف وأجابه مرتجى بأن الموقف لا بأس بسه وصدق على سحب القوات الإمامية الى الخط الدفاعي الثاني على ان تكون الفرقة الرابعة المدرعة احتياطي ، ثم لعلنا نذكر أنه في الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم امر الفرقة الرابعة المدرعة بالتقدم شرقا لفك حصار القسيمة ثم عاد فالغى هذا الامر وفي حوالي الساعة الرابعة اي بعد نصف ساعة فقط أصدر المسير عامر نائب القائد الإعلى للقوات المسلحة أوامره رأسا السسى الوحدات بالانسحاب على ان تكون غرب القناة في ليلة واحدة وبدأ قائد المنطقة الشرقية توزيع القوات على اماكنها التي كانت تحتلها وقت السلم علامة على ان الحرب قد انتهت .

وهكذا وبعد ٣٦ ساعة فقط من بدايــة القتال صدرت التعليمات بالانسحاب .

ومن المؤكد ان الاوضاع الفعلية عصر يوم ٦-٢-١٩٦٧ لم تكن تبرر اصدار قرار الانسحاب العام فقد كانت هناك تشكيلات كاملة سليمة لم يصطدم بها العدو بعد ، ولا كانت الخسائر العامة بدات شان كما كانت أوضاع قواتنا على المجهود الرئيسي للدفساع

وقدرتها على شن الضربة المضادة متوفرة لتوجيه ضربة محدودة للعدو تكسر من حدة اندفاعه .

وبدأ «الجيش المفترى عليه» يمر في أتعس لحظاته نتيجة لاخطاء قياداته وعدم تقديرها للامور وبدأت القوات التي لم تكن قد تحملت اية خسائر تذكر ولم تكن قد اصطدمت بالعدو بعد تتكبد خسائر فادحة في مذبحة مروعة بعد أن تركتها قيادات القمة دون أن تحاول رأب الصدع أو سد الثغرات أو على أقسل تقدير الاستشهاد مع «القوات المفترى عليها» والتي لاقت بعد ذلك من اللل والهوان أكثر مما لاقت من الاستشهاد والاسر .

### ه \_ كيف اتخذ قرار الانسحاب؟

بادىء ذي بدء فان عملية الانسحاب هي احدى أوجه المعركة تماما كالهجوم والدفاع يلجأ اليها القادة عادة لتفادي التورط في موقف حرج .

ولهذه العملية قواعدها وحساباتها المعروفة تدرب عليها القوات دائما في زمن السلم حتى يمكن تطبيقها في زمن الحرب اذا دعت الحالة الى ذلك .

وهي عملية معقدة يزيدها تعقيدا اذا تمت اثناء الاشتباك مع العدو وتحت ضغط منه اذ يلعب العامل النفسي دورا كبيرا يحتم السيطرة الكاملة على كل خطوة من خطوات الانسحاب والا فقدت السيطرة على القوات وان تم ذلك انقلبت عملية الانسحاب الى فوضى تؤدى الى كارثة .

ويتم الانسحاب تحت الحماية المتبادلة للقوات وعلى خطوات تحسب حسابا دقيقا يدخل فيه عدة اعتبارات منها بعد الموقسع التالي عن الموقع الاصلي وحالة الطرق المسرة وسعتها والقوة الضاغطة للعدو .

وعلى ذلك فان القوات الكبرى لا يمكن سحبها في فتسرة

قصيرة لزيادة حجم الافراد والمركبات والمواد التموينية والمعدات الموجودة معها . لذا فانها تنسحب على عدد من الليالي باجسراء عمليات تخفيف منظمة بحيث لا يشعر العدو بتخفيض قوة النيران الا في آخر لحظة ممكنة .

واذا كان العدو متفوقا \_ وعادة يتم الانسحاب لهذا السبب \_ يجب ان تتم العمليات تحت ستار الظلام .

اذن فلجوء القيادة الى عملية الانسحاب لا غبار عليه مسن ناحية الميدأ .

ولكن هل كان هناك داع لعملية الانسحاب ا

ثبت ثبوتا قاطعا انه حينما صدرت تعليمات الانسحاب - ولا يعرف التوقيت الدقيق لصدور هذه التعليمات - ان الموقف العام للقوات كان متماسكا في كافة المحاور . صحيح كان هناك اختراق هنا او هناك بأعداد بسيطة من المدرعات الا ان هذا الموقف يعتبر طبيعيا في المعركة الدفاعية اذ تكون القوات دائما على استعداد لمواجهة مثل هذه المواقف بالقيام بعمليات هجوم مضادة تسترد بها الموقف . وكانت الخسائر في الافراد والمعدات في القسوات البرية طفيفة لا تذكر .

اذن من وجهة نظر القوات البرية لم يكن هناك داع لصدور امر الانسىحاب .

واننى أغلب حدوث ذلك وبهذا التصور .

ومن وجهة نظري فان قرار الانسحاب سليم والحالة هذه اذ ان الامر كان يقتضي تقصير خطوط مواصلات القوات المتنائسرة بعيدا نحو الشرق والارتداد الى مواقع اكثر تحصينا ولو مسن

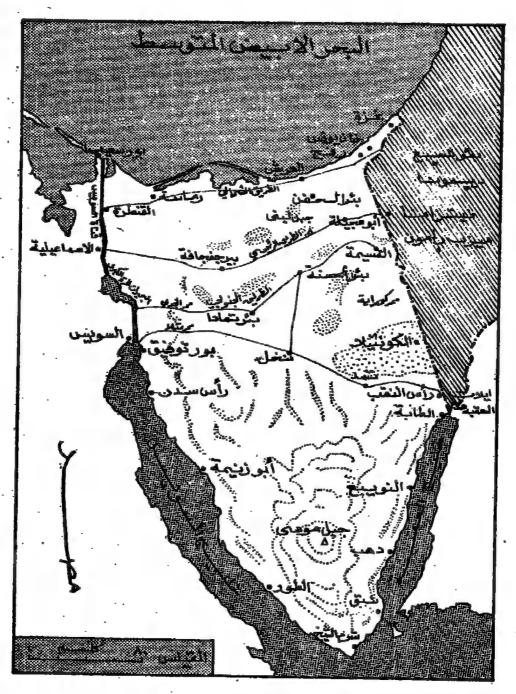

محسراء سيناء

الناحية الطبيعية لمواجهة موقف صعب في الايام التالية . ولكن القرار شيء والتصـــور العام لطريقة الانسحـاب

شيء آخر ِ .

وقد أخبرني الفريق محمد فوزي وكان وقتئد رئيسا لهيئة اركان حرب القوات المسلحة انه في وقت ما بعد ظهر يسبوم الكران حرب القوات المسلحة انه في وقت ما بعد ظهر يسبوم المراب المستدعاه المسير عامر وكلفه بوضع تصور عام لسحب قواتنا من سيناء على ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن ، وتنفيذا لهذا الامر اجتمع كل من الفريق اول محمد فوزي ومعه الفريق انور القاضي رئيس هيئة العمليات واللواء ممدوح جاد تهامي من قوة العمليات الحربية ووضعوا تصورا لعملية الانسحاب كالآتي:

ا \_ تنسحب القوات الى خط المضايق وتتمسك به الى آخر طلقة وآخر رحل •

٢ \_ يتم ذلك في ثلاثة ايام وأربعة ليالي متوالية .

وكتب هذا التصور على ورق وبعد نصف ساعة كان ثلاثتهم المام المشير عامر ليعرضوا عليه نتيجة الدراسة . وجدوه وقلل السند رجله على سلة المهملات وهو بنظر نظرات زائغة الى لاشيء، وقرأ اللواء ممدوح جاد تهامي نتيجة الدراسة من الورقة

التي في يده .

وهنا علق المشير قائلا «ثلاثة ليالي يا فوزي ؟ ده أنا أصدرت أوامر الانسحاب خلاص» !!!.

كانت أوامر المشير التي وصلت الى القوات تنص على أن تكون كافة القوات غرب القناة قبل صباح يوم ٧-٦-١٩٦٧ ال

وأي رجل له المام بسيط بالنواحي العسكرية يعلم أن القرار بهذه الصورة مستحيل التنفيذ .

فهناك آلاف من الافراد ، وآلاف من المركبات بأنواعها ، وآلاف الاطنان من المعدات والمهمات والمواد . واذا أضفنا الى ذلك قلة الطرق وعدم صلاحية الأرض في اغلب المناطق للسير عبر الاراضي ثم العدد المحدود للمعابر على قناة السويس لعرفنا أن

الانسحاب بهذه الصورة يعتبر كارثة كاملة .

وبالقطع لم يكن المشير في حالته الطبيعية حينما اصدر مثل هذا الامر وأن الرجل كان قد أصيب بانهيار كامل نتيجة للكارثة التي حلت بقواته الجوية ولم يعرف بأبعادها الا قبيل صدور هذا الامر المدمر ، كان الرجل قلقا طوال الوقت وكان الامل يداعبه في أن شيئا ما ، ما زال متبقيا في يده الا أنه لما تحقق من الكارثة اصدر هذا الامر الذي لا يمكن تنفيذه.

لن أصدر هذه التعليمات لا قيل انه اصدرها مباشرة لبعض الوحدات وقيل انه اصدرها لقائد المنطقة الشرقية الذي قسام بدوره بتحديد الاماكن للقوات عند وصولها غرب القناة .

الامر الثابت هو ان خطة انسحاب بالمعنى الفهوم لم تكن محل. تفكير احد .

والامر الثابت أيضا أنه بالرغم من أن الجميع كان يتوقسع الكارثة فأن أحدا من القادة لم يفعل شيئا لتخفيفها بل الشسيء الذي يلفت النظر أن كافة القيادات العليا كانت في الضغة الغربية للقناة قبل قواتها والدليل على ذلك نسبة الخسائر فيها وهسي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بآلاف الضحايا من الافراد .

وهناك سؤال ملح : هل أصدر المسير عامر قرار الانسبحاب بعد موافقة الرئيس عبد الناصر ؟

يقول الفريق مرتجى في حديثه انه لما سأل المسير بعد انتهاء العمليات عما اذا كان الرئيس كان يعلم بامر الانسحاب ذكر له المشير بالحرف الواحد «اظن انت لازم تفهم كويس قوي اني انا لا استطيعان اتخذ مثل هذا القرار الا بموافقة رئيس الجمهورية».

ويقول مرتجى ايضا انه سأل نفس السؤال للرئيس عبد الناصر حين مقابلته له في نوفمبر ١٩٦٧ فأجابه «أنا عرفت بالانسحاب بصورة تجعلني مافيش مفر اني أوافق عليه قبدل الانسحاب» .

وأنا بدوري سمعت من الرئيس اكثر من مزة أنه بعد أبتداء

العمليات لم يتدخل في اي قرار وترك الامور كاملة في أيسلي القيادة العامة للقوات المسلحة .

وأيا كان الأمر فلا غبار كما سبق أن ذكر على قرأر الانسحاب في حد ذاته فهذا لم يكن يؤدي الى الكارثة بل كان من الواجب اتخاذ مثل هذا القرار .

ولكن الذي ادى الى الكارثة هو التخطيط العام للانسحاب بان يتم في ١٢ ساعة ويقفزة واحدة الى غربي القناة فتحسول الإجراء الذي كان يقصد به انقاذ القوات البرية في سيناء السي نكسة عسكرية كاملة بابعادها المؤسفة .

اذ ان القوات اخلت طريقها الى الفوب وهي محملة على آلاف المربات دون تنظيم او ضبط للتحرك وتصادمت القوات التسبي تتحرك على الطرق العرضية بالقوات التي تتحرك على الطسرق الطولية فتوقفت القوات واكتظت الطرق وطلسيع صباح يوم ٧ وآلاف العربات وراء بعضها على طرق سيناء فكانت طعاما شهيا لطيران العدو وترك الجنود عرباتهم في سير شاق طويل دون طعام او ماء فقتل منهم من قتل ومات منهم من مات واسر منهم من اسر ووصل الآلاف منهم على الاقدام وهم لا يصدقون ما حدث .

و فقد «الجيش المفترى عليه» في سيناء سلاحه ومعداته وعرباته ولم يتبق منه الا الشاردين من الافراد واصبحت مصر ولاول مرة في التاريخ ـ بدون جيش لفترة لن تنسى .

## ٧ \_ قصة الصربة الاولى والصربة الثانية

قيل كلام كثير عن هذا الموضوع ...

قيل أنه كان من المفهوم أن القاهرة ستقوم بتوجيه المضربة الاولى الى العدو ويلاحظ تناقض هذا القول مع ما سبق أن قيل في التصريحات الصحفية المتعددة من أن تحرك القوات بهسده الكثافة الى سيناء كأن نوعا من أنواع المعاية .

وقيل أنه لو تم ذلك لحصلنا على التفوق الجوي والمبادأة .
وقيل أن هذا المفهوم كانسائدا حتى مؤتمر يوم ٢٥-١٩٦٧ الذي حضره الرئيس عبد الناصر حينما ذكر أن الضرية الاولى لاسرائيل ستكون على قواتنا المجوية للحصول على التفوق المجوي ويجب الاستعداد لواجهة هذا الاحتمال .. وهنا قال قائد القوات المجوية «أن منظرنا سيختلف كثيرا قيما لو تركنا المبادأة في يعد المحدوي ، ورد الرئيس «بأن هذا قرار قد اتخذ وعليكم اتخساذ الاحراءات التي تحد من تأثير الضربة المجوية الاولى» .

وقيل ايضا أن رئيس الجمهورية أكد هذا الاتجاه في مؤتمر يوم ٢-١٠٠١ وزاد عليه بأن العدو سيقوم بهجومه يسبوم ٥-١٠٦٧ ويضرية جوية مفاجئة وإزاء هذا الذي قيل يعض الكثيرون أصابع الندم مردديسن بأنه لو قمنا بالضربة الاولى لتفير وجه التاريخ ، ولكن آه مسن القيادة السياسية !!! لو أنها لم تقرر قيام العدو بالضربة الاولى لحدث غير ما كان !!!

على اي حال علينا ان نوضح هذا الامر بالمناقشة العلميسة البحتة ومن واقع الاحداث .

واول سؤال يتبادر الى الذهن هو: هل من حق القيادة السياسية ان تصدر مثل هذا القرار ؟ وبدون تردد فان السرد يالايجاب . لان الموضوع يتعلق باعلان الحرب وهذا هو من واجب القيادة السياسية دون نقاش . لان موضوع الضربسة الاولى او الضربة الثانية معناه هل نبدأ الحرب ام نترك ذلك للعدو اي انه قرار سياسي بحت اتخذته القيادة السياسية لانها تعلم حدودها وواجبها :

وساضرب على ذلك مثلا من تاريخنا القريب، . قبل العبور الذي تم يوم ٦ اكتوبر ١٩٧٣ وفي احد المؤتمرات العسكرية التي حضرها الرئيس انور السادات اعترض الفريق محمد صادق على بدء القتال الا اذا توفرت الاسلحة والمعدات . . . ولم يكن وحده الذي اعترض بل شاركه في ذلك بعض القادة الحاضرين ، وكان ذلك يعني ان القيادة السياسية تريد استئناف الحرب لتحريس الارض وأن القيادة العسكرية لا تريد ذلك .

الا ان رئيس الجمهورية رأى أن هذا الموقف ضد الأهداف السياسية للبلاد فعزل القياده العسكرية وكان العبور (١) . وهذا الموضوع نمر عليه الان مر الكرام وببساطة شديدة .

<sup>-</sup>١- كتاب ونائق حرب- اكتوبر لموسى صبري ـ راجع ملاحظتنا السابقسة بهذا الخصوص .

ولكن كم كان يكون الموضوع محل جدل لو ان العبور لم ينجح - لا قدر الله - 1! كانت الاصوات سترتفع حينئذ بخطأ القسسرار السياسي وبأن القيادة السياسية لم تستمع الى رأي المختصين من العسكريين وان القيادة السياسية قادت البلاد الى كارثة اخرى لا تقل عن كارثة يونيو بأي حال من الاحوال وان الانفرادية فسي اتخاذ القرار هي التي ادت الى هذا المصير .

كان هذا هو الذي سيقال .

وبالرغم من ذلك فان القيادة السياسية استخدمت حقها في اعلان الحرب واستثناف القتال ايا كانت النتائج فهذا حق لها لا جدال فيه .

والسؤال الثاني الذي نريد ان نناقشه هو: هل كان لدى القيادة السياسية ما يبرر اتخاذ هذا القرار أ اقصد هل كان لدى عبد الناصر من الاسباب ما يجعله يعطي فرصة الضربة الاولىي للعدو ؟ والاجابة ايضا بالايجاب اذ ان هذا القرار كان مستندا الى عدة حقائق:

- فجميع الدول العظمى: الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وفرنسا كلها تطالب بالا نبدأ القتال .
- اتصالات مستمرة ورسائل متعددة تنصح بدلك وتؤكده -
- بل يصرح ديجول وقتند بأن فرنسا سترسم سياستها القبلة . على ضوء من الذي سيكون البادىء بالقتال .
- ثم لماذا نبدأ نحن القتال وقد حصلنا على كل اهدافنيسا السياسية التي كنا نامل في تحقيقها ؟

فقد أزلنا كل القيود التي نتجت عن عدوان حرب ١٩٥٦. فقد سحبتا القوات الدولية واعدنا سيطرننا على شرم الشيخ وقطاع غزة واستعدنا حقوقنا في السيطرة على الملاحة في الخليج ،

فلم نبدأ نحن بالقتال اذن ا

تماما كالوضع الحالي لاسرائيل: فقواتها في سيناء والجولان والضغة الغربية ، من يريد الحصول على ارضه فليذهب هسو ليقاتلها في سبيل ذلك اما اسرائيل فلماذا تبدأ القتال ؟ بل لماذا ترغب فيه !

اذن فقد كان من حق القيادة السياسية ان تصدر مثل هذا القرار .

وفعلا هذه النسبة ترضي تماما من يتخد مثل هذا القرار اذ انه سيكون في يده بعد ذلك قوة ضخمة يرد بها في ضربات متالية ولو توقع واضع القرار تلك النسبة الضخمة من الخسائر التي حدثت يوم ٥-١٩٦٧ وضع ذلك موضع الاعتبار .

والسوال الآخر الذي يحتاج الى اجابة علمية هو: وهل كان بالضرورة اذا ضربنا الضربة الاولى أن نحرز التفوق الجوي كما يقولون ؟ اذا اردنا أن نستهين بالراي العام يمكن قول ذلك أما أذا أردنا التقييم الموضوعي فقد تكون النتيجة مختلفة كل الاختلاف .

فللحصول على المتفوق الجوي يحتاج الامر في العادة السى فترة زمنية معقولة الذهو عملية تحتاج الى مداومة ضرب مطارات المعدو واراضي نزوله واسقاط طائراته . . . ، مع تخصيسسس للجهود الجوي الكافى . اما في حالة الحصول على هذا المتفوق

١ ... حديث الغريق عبد المجبين عرتجي الم اجر سيلعة .

بضربة واحدة خلال ساعة او ساعتين كما حدث في ونيو ١٩٦٧ -فهذا اولا لا يحدث الا ضد عدو متهاوى ، فرط في اعداد أقل حد من الترتيبات للحفاظ على سلامة قواته ويحتاج مع ذلك السسى . ترتيبات اضافية أهمها:

- الحصول على العلومات التفصيلية عن العدو .
  - التدريب الجيد .
  - التخطيط الدقيق المسبق •

اذ أن مثل هذه العمليات ليست ضربا من ضربات الحظ كما يحدث على موالسد المسر ولا هي «فهلوة» يمكن تقييمه «بالتهويش» . . . . ابدا ليست أمون المصير بالتي تعالج بهده الطريقة أنما ، تعالج باهتمام بالغ وعلم ومعرفة . أما دون ذلسك فتسوء العاقبة ويهتن المصير .

ويمكن أن أقطع هنا أن المعلومات المتيسرة عن مطارات العدو وطائراته كانت قليلة ويمكن الرجوع إلى المعلومات المتيسرة عن المطارات الاسرائيلية في ذلك الوقت للتأكد من صدق ما أقول. كان لا بد من تواجد معلومات عن مواقع المطارات والمعلامات الشنهيرة التي تميزها للتعرف عليها ليلا ونهارا وكيفية ادارتها والدفاع الجوي والارضي عنها وممراتها والمواد المصنوعة منها هذه الممرات والملاجىء أن وجدت وطريقة العمل في المطان وما هي أوقات الراحة واوقات العمل وابن ميسات الطيارين وطللة والاقتراب الميزة لهذه المطارات ونظام الاندار ومدته ... الخ منها كان هذا موجودادة على كان هذا متيسرا ؟

قد يكون هناك بعض المعلومات عن مكان بعض المطارات ، اما

حتى الطائزات المعادية لم يكن هناك معلومات متيسرة عنها!! والدليل على ما اقول سائقله من كلام الفريق مرتجى بالحسرف الواحد وهو مأخوذ من تصريحه في «آخر ساعة» «هو الفريق

صدقي محمود اتهم بأنه اعطى معلومسات مبالغ فيهسا لرئيس الجمهورية على ضوئها اتخا قرار سياسي او صعدت العمليات حتى وصلت الى الحرب وهم يستندوا الى ان الفريق صدقى محمود قال انه من المكن ان احنا لو ضربنا الضربة الاولى سنخسر من ١٠ ـ ١٥ بالمئة من القوات والحقيقة أن الفريق صدقيي محمود لما بنى هذا الراي ووضع خطة الدفاع الجوي كان بناء على المعلومات المستقاة من المخابرات ان مدى طائرات العدو لا يزيد عن القناة الا أن اليهود ركبوا خزانين بنزين تحت الاجنحة زود لهم المدى الى انه يضرب اي جزء من الجمهورية كما أن الرادار بتاعنا في هذا الوقت ما كانش يجيب الارتفاعات اللي أقل من ٥٠٠ متر الا ان اليهود جم على ارتفاع ٣٦ مثر فوق سطح الارض وللالك لم يلتقطهم الرادار وده مثلا ضمن الحاجات التي اخذت علــــى الفريق صدقى محمود لانه كان يجب ان يتنبأ بالتطور الذي حدث في الطيران الاسرائيلي ، ولكن اللي بيعد قرار سياسي باعطهاء الضربة الاولى للعدو يسأل نفسه هل في مقدوري ذلك أم لا ؟ لازم يكون عندي دفاع قوي جدا على المطارات وكان لازم يكون عندي دشم وكان لازم يكون عندي ملاجيء وكان لازم يكون عندي مطارات سرية جدا بحيث لازم أحط فيها الطائرات علشان لا تظهر».

من هذا الحديث يظهر لنا ان القوات الجوية كان ينقصها المعلومات عن العدو بما في ذلك مدى طائراته . وهذا امر عجيب . فخواص الطائرة نفسها ليست سرا من الاسرار بل تنشر فلي المحلات والصحف وفي اله Geans وهي موسوعة انواع الطائرات الوجودة في العالم .

ومدى الطائرة المراج يسمح لها بالطيران لسافة طويلة تجعل مطاراتنا جميعا في متناول يدها اذا اقتربت على الارتفاع العالي. هذه معلومات يعرفها الجميع .

ان المفاجأة الحقيقية لاستخدام العدو لطائراته المراج لم يكن

في المدى كما ذكر في هذا التصريح ولكنه كان في الارتفاع الذي اقتربت به الطائرات وفي طرق الاقتراب التي سلكتها وفي قوة الضربة وتركيزها .

فمن ناحية الارتفاع اقتربت الطائرات على ارتفاع أقل مسن خمسين مترا أغلب الطريق لكي تتفادى وسائل الاندار ولما كان الطيران الواطي يستهلك من الوقود كميات أكبر مما يستهلك في الطيران العادي فقد استخدمت اسرائيل خزانين للوقود لتعويض ذلك . أذن فأن استخدام أسرائيل للخزان الاضافي لم يكسسن لتعويض النقص في المدى بقدر ما كان لواجهة الاقتراب بالطيران الواطي .

اما من ناحية طرق الاقتراب فقد اقتربت الطائرات من ناحية البحر والبعض الآخر اقترب اقترابا مباشرا وكانت هذه الناحية ايضا خالية من وسائل الانذار فحتى لو تيسرت هذه الوسائل فان المفاجأة ستتم لحسن اختيار العدو لطرق اقترابه.

ثم النقطة الاخيرة في تحقيق المفاجأة كانت في قوة الضربة وذلك بحشد اكبر عدد ممكن من الطائرات الاسرائيلية لتضرب في وقت واحد مطارات متعددة على أبعاد كبيرة عن بعضها مما احتاج الى تخطيط عميق وتوقيت دقيق وتلريب كامل.

هذا من ناحية المعلومات وعدم توفرها وهي احدى ضرورات نجاح الضربة الاولى فاذا انتقلنا الى النقطة الثانية وهي التدريب الجيد فانني أتساءل: هل كان الطيارون مدربون على الطيران الواطي ليتفادوا رادارات العدو واجهزة انداره ؟ بل هــل كانت هناك معلومات عن اجهزة الاندار المعادية حتى يمكن مفاداتها ؟ ام أن الحقيقة كامنة في اننا لم نضع هذه العوامل موضع اعتبار ؟

ولنترك الحديث للواء طيار عبد الحميد الدغيدي (١) حينما سئل عن مهمته بعد تازم الوقف في ١٥ مايو فقال «مع بداية التولسر سالت عن مهمتي فقيل لي تنغيد خطة فهد واحسد وهي ضرب جميع مطارات اسرائيل وعناصر دفاعه الجوي على ارتفياع منخفض . وبدأت التمركز على اساس هذه الخطة ولكني وجدت نسبة كبيرة من الطيارين لم تتدرب على الطيران المتخفض وعلى القدف من الطيران المنخفض، فطلبت عودتهم الاتمام التدريب فسي. الخلف. و فعلا تم ذلك، .... وفي موضع آخر من حديثه يذكر اللواء الدغيدي انه «في السناعات الاولى ليوم ٥ يونيو صدرت لي. أوامر بتنفيذ العملية فهد ولكني بدأت أعد الرد على ذلك وأثناء. اعدادي للرد على القيادة وبعد عشر دقائق الغي الامر. والحقيقة. كان هذا الامر عجيبا لسببين : تمركز القوات الجوية لا يسمح بتنفيذ هذه الخطة كما أنه لا يمكن تنفيذها مع أول ضــوء لان طائراتنا ستقوم حينتًا من مطاراتها قبل أول ضوء أي ليلا ومعظم المطارات غير مستعدة فنيا لذلك» . وفي مكان آخر يقول ردا على سؤال عن اتصال الفريق صدقى محمود به من الجو يوم النكسة وطلب منه تنفيذ مهمة واحدة «صحيح اتصل بي الفريق صدقي محمود ولكن كيف ينفذ ذلك الأوهو. يعلم اوضاع الطائرات ومكان، الطيارين الذين ما زالوا. في التدريب النهم لم يكونوا مدربين على . الضرب المنخفض ثم أن الضرب مهمة تعتمد على المفاجأة وهسى ضرب مطارات العدو ودفاعه الجوي . كيف اذن يحدث ذلك؟ فنيا لا يمكن أن يحدث ولكن يمكن أن تحدث ضربة انتقامية بعد ذلك».

ا ـ حديث اللواء طيار عبد الخميد الدغيدي في العدد ٢٠٦٨ من اخر ساعة بتاريخ ١٢ يونيو ١٩٧٤. وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يسيناء وقت النكنية ..

السنبق وعما اذا كان موجودا في القوات المجوية ؟ هل تم التخطيط المسنق وعما اذا كان موجودا في القوات المجوية ؟ هل تم التخطيط مناسسنوات ؟ وهل وفرت للخطة متطلباتها من ناحيتي المعلومات والتدريب ؟ هل وفرت للخطة ما يلزمها من معدات ؟ هل فعلنا مثلما فعله العدو باصراره على ان يهيء لخطته المعدات اللازمة لتنفيذها (المطائرات الصالحة \_ خزانات اضافية للوقود \_ قنابل مالحة للفرض) ؟ وهل فعلنا مثلما فعله العدو باستكمال المعلومات اللازمة لتنفيذ الخطة (مطاواتنا حالمرات \_ الدفاع الجوي \_ المظلات . . . ) ؟ وهل قمنا بالتخطيط الجيد كما فعل العدو (طرق الإقتراب المتعددة غير المتوقعة \_ التوقيت السليم \_ الطياري للمالواطي) ثم هل دربنا قواتنا على الخطة ووفرنا عدد الطياري للانامين وقت العمليات ؟

هل تم کل ذلك ؟

أعود فاؤكل اله المنبغي أن يؤخذ كالإمي على اله الهام ولكنه مجرد تشاؤلات لا اكثر ولا أقل .

لم انتقل إلى نقطة آخرى وهي الضربة الاولى بالنسبة القوات البرية . أذ لا يعقل اطلاقا أن قواتي الجوية ستوجه ضربة أولى العدو تضمن فيها التفوق الجوي ولا تقسسوم القوات البريسة باستغلال مثل هذا الموقف الفريد بالتقدم العميق داخل اراضي العدو تبعا لخطط موضوعة قبل أن يفيق العدو من تأثير الضربة الجوية . . . هذا هو الاجراء المناسب في مثل هذه الاحوال ، فهل اعدت القوات البرية خطتها لتخترق أرض العدو في عمق لتدمير قواته أو للاستيلاء على أرضه ؟ اطلاقا لم يتم هذا أذ كانت الخطة قواته أو للاستيلاء على أرضه ؟ اطلاقا لم يتم هذا أذ كانت الخطة دفاعية من الناحية الاستراتيجية فيما عدا عمليتين هجوميتين حدوميتين الفريق أو أن الله أنه هني يسبحوم أذ يلكر اللواء الدفيدي في حديثه المشار اليه أنه هني يسبحوم أذ يلكر اللواء الدفيدي في حديثه المشار اليه أنه هني يسبحوم أذ يلكر اللواء الدفيدي في حديثه المشار اليه أنه هني يسبحوم أنه يلكر اللواء الدفيدي في حديثه المشار اليه أنه هني يسبحوم أنه يلكر اللواء الدفيدي في حديثه المشار اليه أنه هني يسبحوم أنه الفريق فوزي

وصلاح محسن ورأيت سوء حالة القوات وسسوء تجهيز مسرح العمليات» ثم يقول في موضع آخر «انا لا أحمل قرار الانسحاب شيئا لانه كان تحصيل حاصل لانه قبل الانسحاب كان وضع القوات سيئا ولم يكن هناك أي سيطرة على القوات ولا توجد قيادة ولم تتمكن القيادة من ادارة المعركة» .

ثم تساؤل آخر \_ واعدروني لكثرة التساؤلات \_ اذا كان الرئيس قد أوضح من ضمن قيوده التي يفرضها الموقف السياسي عليه ان تكون الضربة الاولى للعدو فما هي خطة القوات المسلحة بكافة افرعها لمواجهة هذا الموقف ؟ هل ترجمت القيادة العامة هذا القيد الى توجيهات وتعليمات ؟ هل اعيد تقدير الموقف اذا كان ما قاله الرئيس يستوجب ذلك ؟

وفيما يخص القوات الجوية ماذا فعلته قيادتها لواجهة ذلك؟
هل تم اعادة توزيع الطائرات على المطارات ؟ هل عمسل ترتيب
مظلات مستمرة في الجو لمواجهة اي طائرات مغيرة خاصة وان
الرادار المتيسر لا يصلح للكشف عن الطيران الواطي ؟ ماذا كانت
عليه حالة الاستعداد في المطارات وقتدًد ؟ ولماذا فوجئت جميسع
المطارات في وقت واحد ؟ اين كان قائد القوات الجويسة وقت
الضربة وهو يتوقع الضربة الاولى من العدو ؟ اين كان رئيس أركان
حرب القوات الجوية وقت الضربة ؟ بل اين كان القائد العام وقت
الضربة ؟ وأين كان كل من قائد الجبهة وقائد المنطقة العسكرية
الشرقية وقت الضربة ؟ هل كانت القيادات جاهزة للعمليات في
الشرقية وقت الضربة ؟ هل كانت القيادات جاهزة للعمليات في
الشربة الاولى ام ان سلاح المهندسين كان يطلب المهمات والافراد
اللزمة للاصلاح من القطاع المدني في عجلة جعلته يطلب المواد
غير الصالحة ؟ هل كانت وحدات اصسلاح المطارات او المرات

والتاريخ يحدثنا عن ان الضربة الاولى ليست ابدا هــــي

مفتاح النصر او الهزيمة في الحروب فالمانيا وجهت الضربة الاولى الى الحلفاء في الغرب وبالرغم من ذلك هزمت المانيا ، والمانيا وجهت الضربة الاولى الى الاتحاد السوفييتي في الشرق وبالرغم من ذلك دحرت المانيا ، واليابان وجهت الضربة الاولى في بيرل هاربور والباسيفيك ضد الولايات المتحدة الامريكية وبالرغم مسن ذلك هزمت اليابان ،

بل أمامنا اسرائيل في حرب اكتوبـــر ١٩٧٣ فقد وجهت الجيوش العربية الضربة الاولى اليها وبالرغــم من ذلك قاتلت واستمرت في القتال ولم يحدث لها انهيار كذلك الانهيار الــدي حدث لنا في يونيو ١٩٦٧ .

ان ليس معنى حديثي ابدا التقليل من نتائج توجيه الضربة الاولى فهذا لم يخطر ببالي ولو للحظة واحدة الا ان ما أعنيه هو ان تعزيز نتائج هذه الضربة يحتاج الى ترتيبات كثيرة قبل حدوثها كما تحتاج الى اجراءات متعددة بعد حدوثها ايضا مما لم يكسن متوفرا لدى القيادة المصرية كذلك أعني ايضا ان توجيه الضربة الاولى من العدو لا يعني حدوث ذلك الانهيار الغريب في القوات العربية لو توفرت الرغبة في القتال ولو قدرت الامور تقديسرا

الذي أربد أن أستخلصه هو:

- ا ان عبد الناصر حينما امر بألا نكون نحن البادئين بتوجيه الضربة الاولى كان يعمل في حدود اختصاصه الذي لا ينكره عليه احد وكان لديه ما يبرر ذلك من الناحيتين السياسية والعسكرية .
- ۲ أنه حتى لو بدأت قواتنا بتوجيه الضربة أولا ما اختلفت النتيجة كثيرا عما حدث لان الضربة في الفالب كانت ستوجه في الهواء فالمعلومات عن العدو ناقصة والخطط الوضوعة لا يمكن أن تحقق نتائج أيجابية في حالة تنفيذها . فهي خطط

غير كاملة حتى على الورق فكيف بها، لو، نفلت على الطبيعة ببقوات غير مدربة واستعدادات فاقصة . ٣ لـ إن القيادات المختلفة لم تتخل اي ترتيبات وقائية لتلق . الضربة الاولى بما يقلل من الخسبائر المحتملة .

## ٧ ــ هل كان هناك تدخل من القيادة السياسية في القرارات العسكرية ؟

قيل ضمن ما قيل ان عبد الناصر تدخل تدخلا مخلا فيي وضع الخطة وذلك :

ا ـ باصراره على تقوية قوات شرم الشيخ وهذا جعل القيسادة العسكرية تنفذ ذلك على حساب واجبات اخرى .

٢ ــ باصراره، على وجود قوات كبيرة في غزة خوفا من سقوطها مما يؤثر على الهيبة المصرية مما جعل القيادة المسكرية تنفذ ذلك رغما عن ان الخطة «قاهر» كانت ترى ان يكون قطاع غزة خارج النظام الدفاعي وأن أقصى المواقع الدفاعية بالنسبة لقواتنا يجب الا يتعدى الكيلومتر ٣٨ طريق العريش ... رفح وتكون مسئولية الدفاع عن القطاع متروكة للقوات الفلسطينية والحرمن الوطئى .

و كانت نتيجة هذا التدخل خلطة النظام الدفاعي بل خلطة النظام الدفاعي بل خلطة النخطة «قاهر» من اساسها ومن ناحية المبدأ نجد أن السيالي الما الله الحابة هو : هل للقيادة السياسية أن تتدخل في

تحديد اهداف استراتيجية في اي حملة من الحملات ! هـــل القيادة السياسية ان تحدد طلبات تراها حيوية من وجهة نظرها القيادة العسكرية ؟ او هل تنفرد القيادة العسكرية باتخاذ قراراتها ولا يمكن للقيادة السياسية ان تفرض قيـــودا او تصورات او تعليمات او اوامر ا

لقد بحث هذا الموضوع كثيرا على مدى التاريخ من يوم ان اصبح هناك قيادة سياسية وقيادة عسكريسة الاحينما كانت القيادتان موحدتين في شخص واحد لم يكن هناك مشكلة توجب تحديد العلاقات بين القيادتين ولكن بعد التطور الكبير الذي شمل نواحي الحياة المختلفة ووجود القيادتين في اي دولة من الدول حددت العلاقة بحيث اصبحت من البديهيات .

فالحرب استمرار للسياسة ولكن بطريقة اخرى تلجأ اليها الدولة حينما تفشل مساعيها في استخصدام الوسائل المتعددة الميسرة لديها في تحقيق أغراضها ومعنى ذلك أنها جزء من كل ولذلك نجد أن ما قيل عن أن الحرب عمل خطير لا ينبغي تركه للعسكريين وحدهم هو قول حقيقي .

وللقيادة السياسية تقديراتها الخاصة فنظرتها اشمل واعم لان القيادة العسكرية ان كانت تهتم بنواحي الحرب فان القيادة السياسية تهتم بموضوعي الحرب والسلام لان الحرب ما هي الا فترة حامية بين سلمين والفرض منها اساسا هو الوصول الى حالة سلم افضل .

وترتيبا على ذلك فمن حق بل من واجب القيادة السياسية ان تحدد الفرض الاستراتيجي لكل حملة من الحملات . ليس هذا فقط بل لها أن تحدد أفراضا خاصة داخل مسرج العمليات تكون ذات أهمية جوهرية من وجهة نظر تصورها السياسي العام .

 فحينما يطلب عبد الناصر احتلال شرم الشيخ فأنه على حق من الوجهتين السياسية والعسكرية ما كان ينبغي أن يغيب عن نظر القيادة العسكرية بأي حال من الاحوال . فأذا كانت القوات الدولية هي التي تحتل شرم الشيخ فأن انسحابها منها بناء على طلبنا نحن لم يكن يعني الا أن نحتلها لملء الفراغ والا فليس من المتصور أن نطلب انسحاب القوات الدولية ونترك هذا الموقع الهام دون قوات .

اما عن طلب عبد الناصر بادخال قطاع غزة النطاق الدفاعي. فهو حق من حقوقه لا يمكن ان يجادل في ذلك احد . اما تقييم ذلك من الناحية العسكرية فلا أريد ان أدخل في جدل بخصوصه ولكن عبد الناصر ـ كما جاء في حديث الفريق مرتجى ـ كان يتصور أنه يمكن تدبير هذه القوات بالاستفناء عن العمليــة التعرضية الموجهة ضد ايلات لعدم جدواهــا في نظره وكانت القوات المخصصة لهذه العملية لا تقل عن فرقة مشاة ولواء مدرع وبعض الوحدات الخاصة ، ويخيل لي أن وجهة نظر جمال عبد الناصر في عملية ايلات هي وجهة نظر سليمة أذ ما جدوى مثل هذه العمليات الفرعية التي لا تعطي مدلولا ضمن الخطة العامة افما فائدة احتلال قطعة من الارض يمكن للعدو أن استطاع تدمير قواتنا استردادها بسهولة مع تكبيدنا خسائر فادحة القول أن تحديد مثل هذه الافراض ما لم يكن يحقق هدفا ضمن اطار خطة عامة شاملة بكون ضرره أكثر من نفعه .

اذن حينما تدخلت القيادة السياسية لم تتدخل في ادارة العمليات ولا هي تدخلت في تخصيص قوات انما كان تدخلها من الوجهة السياسية البحتة ... حددت أغراضا ذات اهمية حيوية من الناحية السياسية داخل مسرح العمليات للقيادة العسكرية لتدخل ضمن خطة الدفاع وكان الاصح أن تعرض مثل الامور في وقت مبكر اثناء أعداد الخطة لكي يحدد الغرض تحديدا دقيقا من

القنيادة السياسية لتسير القيادة المسكرية على أسس سليمة

منهل تم اتفاق على ذلك قرهل عرض المشير عامر تصبوره للخطة على الرئيس عبد الناصر عمل تناقش الرجلان فيما ينبغي ان يكون عليه الوضع عمل تم اجتماع حضره الرئيس عبد الناصر فوقتت فيه هذه الاوضاع ع

لست أدري .

ولعل هذا ألسؤال سيظل قائما فقد انتقل الرجلان الى العالم الآخسو.

## ٨ ــ هل كانت ميزانية القوات المسلحة تكفي لمواجهة احتياجاتها؟

لقد ذكر البعض أن ميزانية القوات المسلحة لم يكن تكفيسي لمواجهة احتياجاتها وقد أدى ذلك إلى الهبوط بمستوى التدريب علاوة على عدم تجهيز واعداد مسرح العمليات في سيناء الاعداد الدقيق وتنفيذ الخطة .

ونتج عن ذلك أن مسرح العمليات لم يكن جاهزا الا بمقدار الخمس .

وان القوات المسلحة لم تكن جاهزة للحرب الا بمقدان ١٠ بالله . ولنا رد على ذلك ،

ان عجز الميزانية عن مواجهة كافة منطلبات الامسن في اي دولة ظاهرة يعاني منها العسكريون والمدنيون على حد سواء في كل بلاد العالم . فالمدنيون دائما يعتقدون ان القوات المسلحة هي بالوعة ضخمة تبتلع ما يلقي فيها من اموال ولا تكف عن المطالبة بالمزيد وان ميزانيتها تطغني دائما على ميزانية غيرها من القطاعات فتؤثر على قطاعي الخدمات والائتاج .

ويعتقد العسكريون في الوقت نفسه ان الدولة لا توفر لهم ما يمكنهم من مواجهة متطلبات الامن ورفع مستوى الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وتدبير افضل الاسلحة والمعدات .

وعلى الدولة أن توازن دائما بين متطلبات الامن واحتياجات القطاعات الاخرى بما يحقق الامن القومي (١) .

ويتغلب العسكريون على عجز الموارد المائية بالحسابيات الدقيقة والسيطرة على النفقات سيطرة محكمة ومراعاة العائب الاقتصادي لكل انفاق كذا بتحديد الاولوبات .

فهل كان هذا يتم داخل القوات المسلحة ؟

ان أرقام الميزانية تؤكد ان ما خصصته الدولية من موارد للقوات المسلحة في الفترة من عام ١٩٥٦ (العدوان الثلاثي) حتى عام ١٩٦٧ (النكسة) كانت مبالغ ضخمة للغايسية تكفى المطالب الحيوية لها حتى بعد بداية حرب اليمن ولا يحتاج الامر اليي مجهود كبير اذا رجعنا الى الاحصائيات فهي تؤكد ما اقول.

... الا أن العلة لم تكن في حجم الموارد المخصصة بقدر ما كانت في كيفية الإنفاق.

وتجربتي الخاصة القصيرة التي عشتها كوزير للحربية تؤكد ان الانفاق في القوات السلحة لم يكن يتم على اسس سليمة وكان يمكن توفير ملايين الجنيهات بمراجعات بسيطة ومناقشات غير مرهقة فطابع السرعة الذي تتم به القرارات يغلب دائما على الدراسة العميقة للموضوعات .

فميزانية القوات السلحة يجب ان تترجم ترجمة صادقة عن خطة العمليات ولكن بالارقام . فأي خطة يلزم لتنفيذها عسدد من التشكيلات القتاليسة

١ - تفاصيل تحقيق الامن القومي - راجع كتاب الثريف هالامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي، - اصدار داد الطليعة ببيروت عام ١٩٧٥ .

والوحدات الادارية والاسلحة والمعدات وتجهيز مسرح العمليات ٠٠٠ الخ . كل هذا تترجمه اليزانية وتوضحه ولكن بالارقام .

وهذا هو السبب الرئيسي في فرض السرية الكاملة على بنود الميزانية العسكرية فالتسليح سواء من ناحية الحجم او النوع يمكن معرفته بسهولة بشيء قليل من الاستقصاء ولكن الشيء الذي تحرص كل دولة على اخفائه هو خططها المستقبلة وهله يعبر عنها في بنود الميزانية المختلفة بل وزيادة في السرية توزع كثير من المبالغ المخصصة للقوات المسلحة ضمن ميزانية القطاعات الاخرى .

وتتم السيطرة على الصرف من بنود الميزانية سيطرة مركزية دقيقة ولا يسمح بالنقل من بند الى آخر الا بتصديق اعلى سلطة لتأثير ذلك على الخطة وضرورة تغييرها تبعا لتعديل بنود الانفاق .

فلا يسمح مثلا ـ كما حدث مرارا ـ بأن يخصص بنسسه العمليات في الميزانية لتغطية العجز في البنود الاخرى وهي أقل اهمية دون شك فكانت القوات المسلحة كلما أعوزها المال لمواجهة متطلبات لم تحققها لها المبالغ المخصصة لجأت الى بند العمليات تأخذ منه دون حساب خاصة وان ميزانية القسوات المسلحة لا تخضع لاي نوع من انواع الرقابة سواء داخل مجلس الوزراء او المجالس الشعبية بدعوى الحفاظ على السرية .

نتج عن ذلك عدم توازن في الانفاق أدى الى تأجيل مشروعات حيوية ما كان لها أن تؤجل أو تؤخر ... ولا أحسد بدري أو بحاسب .

وسأضرب مثلاً على ذلك بموضوع ملاجىء الطائرات لأوضح انه مهما قيل عن عجر الميزانية فانه كان يمكن تدبير المبالغ اللازمة لانشائها بالتخطيط الجيد والعناية الكاملة والتنفيذ الدقيسيق والنظرة الجدية للامور .

فتكلفة اللجا الواحد لم تكن تتعدى ٥٠٠٠٠ جنيه في ذلك

ومعنى ذلك أن القوات الجوية أو أصرت على بناء ، ٣ ملجاً فقط كل عام لتكلف ذلك مبلغا لا يزيد عن ، ، ، ، ، ، ٢ جنيه ولاصبح لدينا خلال عشر سنوات ما لا يقل عن ، ، ٣ ملجاً وهي كافية تماما أواجهة أي ضربة معادية ،

ولم يكن توفير مبلغ ...ر. جنيه سنويا يشكل مشكلة احادة للقوات الجوية في ميزانية تقدر بملايين الجنيهات .

كان المشروع بمثابة الحياة او الوت بالنسبة لأمن البلاد اذ انه لا يكفي انشاء المطار ولكن لا بد وان يكون المطلسار متكاملا أي صالحا للعمليات من كافة الوجوه وتحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن ان يسمى المطار مطارا من الوجهة الحربية الا اذا توافرت له الحماية الارضية والحماية الحوية وغرف العمليات والملاجيء وادوات ووجدات الاصلاح ... الغ . الا أن الامور لم تعالج على هذا المستوى من التفكير ولم تبلل جهود صادقة للقضاء على نواجي الاسراف لتدبير الاموال اللازمة للمشروعات الحيوية التي نواجي الامن يدونها . وترتب على ذلك أن ضرب العدو ضربته وطائراتنا مكدسة في العراء دون دشم أو ملاجيء فضربت طائراتنا على الارض دون أن تتمكن من أن تؤدي واجبها . في القضاء على العدو في اللحظة المناسبة .

وأعود فأكرر انني لا أنهم أحدا . فلقد كنت الوحيد داخيل مجلس الوزراء الذي اعترض على أعادة محاكمة رجال الطيران بعد الاحكام التي أصدرتها المحكمة الاولى .

مثل آخر بالتدريب التعبوي . . . . في كل عام تخصص في الميوانية مبالغ ضخمة لتدريب القوات السلحة . . . والمفروض ان تنفق هذه المبالغ لرفع الكفاءة القتالية الوحدات ولكن الذي جدث خلاف ذلك . اذ انه في عام ١٩٥٤ قام الجيش بمناورة عامية بالجنود سميت المناورة «انتصار» كنت اعمل فيها اركان حرب هيئة التحكيم اذ كنت وقتئد مدرسا بكليسسة اركان الحرب .

والشيء المدهل والثابت ان القوات المسلحة لم تقم بعد هسكه المناورة باي مناورة عامة بالجنود !! واذا عرفنا ان مثل هسكه المناورات تزيد من الخبرة العملية للقادة على مختلف المستويات من قادة أفرع القوات المسلحة حتى القادة الاصاغر كما انه يمكن بواسطتها اختبار خطط العمليات جنبا الى جنب مع مشروعات مراكز القيادات لقدرنا التأثير الخطير لمثل هذا التقصير . ويجب أن نلاحظ أن حرب اليمن لم تكن قد قامت بعد وبالرغم من ذلك استمر الجيش ثمانية سنوات حتى قيامها دون أن يقوم بمناورة واحدة يدرب فيها قواته ويتأكد فيها من الكفاءة القتالية للوحدات فالتعلل بحرب اليمن أذن هو مجرد هراء . لانه حتى في حالة قيام حرب اليمن فأن هذا لا يعفى القادة من مسئوليسة تدريب قواتهم ولا يعفى القيادة العامة من وضع سياسة عملية للتدريب في الثانت بوللاسف الشديد بال التقاد و الرسمة عدد الله المنات بوللاسف الشديد بالرابات الرابات والله الشديد بالرابات المسمة عملية المنات بوللاسف الشديد بالرابات الرابية والله الشهديد بالرابات المسمة عدد الله سمية عدد الله المنات بوللاسف الشديد بيادر التقاد و الراب المسمة عدد الله المنات بالله الله الله الشهديد بالرابات المسمة عملية المسمة عدد الله المنات بالمنات بوللاسف الشديد بالرابات المنات المسمة عدد الله المنات بالله الله الشهديد بالرابات المنات بالله المنات بالله المنات بالله الشهديد بالله المنات المنات بالله المنات بالله المنات بالله المنات المنات المنات بالله المنات المنات المنات المنات بالله المنات المنا

بل الثابت ـ وللاسف الشديد ـ ان التقارير الرسمية عن مستوى التدريب كانت مضللة ولا تعبر عن الواقع فبالرغم من ان تدريب القوات لم يكن يسير في الطريق السليم وبالرغم من ان مستوى الكفاءة القتالية للوحدات كان في هبوط مستمر الا ان كل التقارير كانت تشير الى عكس ذلك بل نجد ان هذه التقارير كانت تشيد الما وصلت اليه القوات وبالكفاءة القتالية التى حققتها .

مثل آخر لسوء الانفاق نضربه بتجهيز مسرح العمليات . كان المقروض ان بتم في سيناء نطاقان من الدفاعات وقد بدأ القتال والنطاق الثاني منهما يكلد العمل لم يبدأ فيه بعد .

والشيء الغريب حقيقة أن يتم الأنفاق. في مسرح العمليات بهذه الطريقة المبتورة التي كان عليها أن تعالج موضوع تجهيز المسرح بنظرة شلملة لأن النطاق الثاني في مستوى أهمية النطاق الأول تماما كما يتضح من التخطيط أذ أن النطاساق الأول قد لا يسلوي شيئًا أذا ما أجبرتنا الظروف على التخلي عنه ألى النطاق

الثاني الذي لم يجهز بعد .

كان من الواجب والحالة هذه ان يسير العمل في كل مسن النطاقين في وقت واحد تبعا للخطة الموضوعة حتى نزيد مسن كفاءة التجهيزات زيادة فعلية اذ انه مهما ارتفعت نسبة التجهيز في النطاق الاول فما زال الدفاع خطيا لا يتوافر له العمق ، اما اذا توزعت نسبة التجهيز على النطاقين فان قوة المقاومة تزداد لان الدفاع هنا اصبح دفاعا يتوفر له العمق اللازم ،

ولقد لاحظت من التصريحات التي نشرت ان البعض حاول ان يعطي نسبا عددية للحالة التي كانت عليها القوات فقيل مثلا ان القوات المسلحة لم تكن جاهزة الا بمقدار ١٠ بالمئة وقيل ايضا ان مسرح العمليات لم يكن جاهزا الا بمقدار الخمس ، ان في مثل هذه الاقوال تبسيط مخل للأمور لا يساعد كثيرا على اظهـــار الحقيقة .

فالنسب العددية يصعب اتخاذها مقياسا لحساب كفساءة القوات المسلحة لان اجراء مثل هذه الحسابات ليس بهذه السهولة ويحتاج الى كفاءة خاصة لتقديرها التقدير السليم . اذ انسسه للوصول الى ذلك تعمل تقديرات موقف مطولة متغيرة في فترات مناسبة تبحث فيه العديد من العوامل المادية والمعنوية . وان كان من السهل حساب العوامل المادية بالارقسام فان هذه القاعدة لا يمكن استخدامها لقياس العوامل المعنوية .

فقد يكون ما لدي من دبابات عشرة مثلا . . . الا أنه يصح أن يكون ما لدي فعلا وقت القتال عشرة أو أقل أو أزيد . أذ أن هذا يتوقف على عوامل كثيرة منها : كفاءة الدبابة ، سمك الدرع ، عيار المدفع ، قوة اختراق الدانة ، المدى ، القدرة على المناورة ، القدرة على الاخلاء والاصلاح ، الامداد باللخيرة والوقود وقطع الفيار وطريقة ذلك ، درجة تدريب السائق والمدفعجي ، صلاحية اجهزة الاتصال ، كفاءة القادة ، درجة التحمل ، القدرة على المضائل المنائل القدرة على المنافل المنائل المنائل القدرة على المنافل المنائل المنافل المنائل المن

وهذا يوضح لنا كيف انه يصعب تقدير بعض العوامل تقديـــرا حسابيا .

وما قيل من ان مسرح العمليات لم يكن جاهزا الا بمقداد الخمس ايضا ليس صحيحا .... فهل الخمس الذي تم من تجهيزات الاسبقية الاولى ام الثانية ؟ وهل كان هناك اسبقيات للتجهيزات على مستوى مسرح العمليات ؟ اذ ليس بالضرورة ان تكون تجهيزات النطاق الاول ذات اسبقية اولى .

الذي أردت أن أقوله هو أن حجم الميزانية ليس هو المقياس الوحيد لتقييم مقدار تلبيتها لاحتياجات القوات المسلحة أذ أن المقياس الحقيقي هو العائد الذي يعطيه أنفاق كل جنيه ينفق في أي ناحية من النواحي . فأذا كان العائد أقل مما ينبغي أن يعطي فأن معنى هذا أن هناك أسراف وتبذير لأموال الشعب وتفريط في الامانة وتقصير يستوجب المؤاخلة .

والانفاق لا بد له ان يحقق التوازن . . . واعني به تحقيق التكامل .

فما فائدة الاحتفاظ بقوات مقدارها نصف مليون مثلا وهم غير مدربين او ناقصي المعدات والمهمات ؟ وما فائدة الانفاق على شئون الترفيه والشئون العامة دون الانفاق على متطلبات العمليات ؟ وما فائدة التركيز في الانفاق على ناحية العمليات دون الاهتمام بالنواحي الادارية او التدريب ؟ بل ما فائدة التركيز في الانفاق على القوات البرية دون القوات الجوية او البحرية تبعا لواجب كل منها ني الخطة الشاملة ؟ وما فائدة احضار الطائرات دون تجهيز الطيارين بعدد يكفي الخسائر في اثناء التدريب او العمليات ؟ وما فائدة تحضير المطارات دون تحضير الملاجسيء والدشم او دون اعداد الدفاع الجوي والارضي عنها ؟

هذا التوازن هو الذي يفطي العجز في الحجم المخصص للانفاق.

ان ما انفق على القوات المسلحة كان مبلغا طائلا للغاية فلسم

للخر الدولة وسعا في سبيل تدبير الموارد اللازمة لتغطيسة متطلباتها كما انفقت وبسخاء على الافراد والمعدات . وان كانت الامور قد استوجبت تدخل الدولة عام ١٩٦٧ لتخفيض الميزانية المخصصة للقوات المسلحة فليس معنى هذا ان تلك الملايين القليلة هي التي تسببت في النكسة او يتخذها البعض مبررا لما حدث فان في هذا ظلم للواقع وافتئات على التاريخ .

## مل كان الموقف يتغير لو نظمت عملية الانسحاب ?

سؤال يحتاج الى تمعن بالرغم من «لو» هذه لن تغير مسن المواقع شيئًا .

ويمكن ان نضع السؤال بصورة اخرى : ماذا كان يحدث لو ان القيادة العسكرية لم تنهر مرة واحدة وانها قادت قواتهسسا ياعصاب ياردة رغما عن اخطائها الفادحة التي ذكرنا بعضها ؟

لم يكن الموقف وقت صدور قرار الانسحاب موقفا ميئوسا منه . . . صحيح ربما تكون قد وصلت للقائد العام صورة مساحدث بقواته الجوية وهاله ابعاد الخسائر التي لم يتوقعها ولكن من جهة اخرى يؤكد الفريق صدقي محمود قائد القوات الجوية والمدفاع الجوي وقتئد ان الضربة الجوية لم تكن قاضية بل تبقى في يده مئات من الطلعات الجوية كان يمكن استخدامها كما يؤكد اللواء عبد الحميد الدغيدي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في سيناء انه كان في يده مئات اخرى من الطلعات ، كان يلح على قيادة الجيش الميداني في استخدامها دون جدوى . فاذا اضغنا

الى ذلك ان الطائرات الجزائرية كانت قد بدأت في الوصول فائه يمكن القول ان القائد العام كان ما يزال في يده مجهود جــوي بمكنه من مداومة القتال .

وزيادة على ذلك فان قواته البرية في سيناء كانت في موقف جيد فأغلب القوات في المحاور المختلفة لم تكن قد اشتبكت بعد معالعدو وما زال احتياطيه العام من المدرعات سليما لم يمس٠٠٠ وكانت المخطوط الدفاعية سليمة تقريبا حتى بعد ظهر يسوم الماء الماء عدا بعض الاختراقات التي تمت هنا وهناك والتي كان من المكن صدها واستعادة الموقف ثانية لو كان هناك اصرار على القتال .

لم يكن الموقف منهارا بالرغم من النكسة التي اصابت القوات الجوية . صحيح اصبح الموقف يحتاج الى قرار لتغيير الصورة العامة للقتال لانه لا يعقل ان يستمر الموقف كما هو بعد ان فقدت القوات الجزء الأكبر من غطائها الجوي في الساعات الاولى مسن المعركة . ولكن التغيير كان لا بد وان يهدف الى كسب الوقت بإطالة أمد القتال واستمراره لتكبيد العدو اكبر خسائر ممكنة والدفاع باستماتة عن كل شبر من الارض .

بل كان الحل الاسلم جينما فقدت القوات غطاءها الجوي ان تزداد التحاما بالعدو وتقاوم اي محاولة لغض الاشتباك معه مهما كلفها ذلك من جهد حتى تبطل تأثير القوات الجوية المعادية عليها لأن العدو كان سيتردد في استخدامه لقواته الجوية حينئد خوفا من ان يصيب قواته .

اذن كان من الواجب على القيادة العسكرية ان تعمل على الصمود وإطالة أمد القتال .

وكان ذلك كفيلا بأن يحقق عدة مزايا باستراتيجية هامية نجملها في الآتي:

١ - التقليل من تأثير الضربة الجوية التي قام بها العدو ووضعها

في اطارها الصحيح كما وضعت ضربات مشابهة حدثت في التاريخ والتي لم يحل حدوثها دون استمرار القتال بإصرار، فحينما ضربت القوات الجوية الروسية في الحرب العالمية الثانية الضربة الميتة التي قام بها السلاح الجوي الالمانيي استمر القتال: صحيح انسحبت القوات الى الشرق ولكنها لم تتخل عن اي شبر من الاراضي الا بعد تكبيد العدو اكبر ما يمكن من الخسائر في المعدات والافراد.

٢ - الحفاظ على تماسك القوات خلال المعركة وعدم فقيدان
 السيطرة عليها كما حدث اذ ان القوات التي يحسن قيادتها
 وتحكم سيطرتها اثناء مواجهة العدو تزداد تماسكا واصرارا
 على القتال .

٣ ـ تكبيد العدو اكبر خسائر ممكنة في العدات والارواح وهو حريص كل الحرص على مفاداة ذلك ولربما اجبرته الخسائر الى تغيير غرضه من الحرب .

٤ - اطالة امد الحرب هو السلاح المضاد لعقيدة العدو في الحرب الخاطفة التي يعتمد عليها لقلة احتياطيه سواء من الرجال او المعدات .

م اعطاء الفرصة للقوات العربية لتلقي بثقلها في العركة فكانت الجبهة السورية ما زالت سليمة كذلك الحال مع الجبهة الاردنية ولو أن المعركة طالت هنا في سيناء واستمر القتال هناك في هاتين الجبهتين لتغير الموقف دون شك .

هذا علاوة على أن الأمدادات العربية كانت قد وجدت الوقت الكافي لكي تدخل المعركة وكانت بشائرها من القوات الجوية الجزائرية كذا قواتها المدرعة قد بدأت في الوصول.

٦ وفوق كل ذلك كنا تركنا الفرصة للتدخل السياسي الدولي
 لكي يوازن الموقف كما يحدث عادة في الحروب المحلية وكان يساعد على ذلك :

الدول الصديقة المؤيد لنا على طول الخط وبيا المسكوب بين قواتنا العسكرية كانت ستظل محتفظة بتماسكها رغما عن الخسائر الجسيمة المتوقعة في مثل هسله الاحوال ولكن مجرد القتال المستمر والمحافظ على تماسك القوات كان له ثقله السياسي علاوة على ثقله العسكرى .

ج \_ احتفاظنا باكبر مساحة من الارض في يدنا كوسيلــة للمساومة السياسية .

هذه هي الزايا التي كان يمكن تحقيقها لو استمر القتال بعنف واصرار .

ولكن هل كانت لدينا الوسائل للاستمرار ؟ والرد على ذلك دون تردد بالايجاب . . فلو ان القوات يوم ٦-٦-١٩٦٧ انسحبت الى الخط الدفاعي الثاني لخوض معركتها هناك لطالت المعركة أياما ثمنة .

ولو ان القوات بعد ذلك انسحبت لتقاتل على خط المضايق في انتظام وتماسك لطالت المعركة اياما اخرى غالية .

صحيح من المحتم ان ينتج عن ذلك خسائر فادحة ولكن في مقابل ذلك كان الجيش يكون قد أدى واجبه واحتفظ بتماسكه وكان هذا وحده ورقة غالية يمكن ان يكون لها ثقلها الكبير فسي اللعبة السياسية وقتئذ .

لو ان القتال استمر بإصرار واحتفظت القيادة العسكريسة باعصابها دون انهيار ولو أصرت على الا تفقد اي شبر من الارض دون قتال ودون ان تكبد العدو اكبر خسائر ممكنة لتغير الموقف.

اما ان تأمر هذه القيادة قواتها هكذا فجأة بأن تكون غرب القناة في مدة لا تزيد عن الاثنتي عشر ساعة فكان معناه آلاف من الخسائر في الافراد علاوة على الخسائر الفادحة في المعدات . ولو ان هذه العدات التي تركت دون قتال او دمرت في اثناء

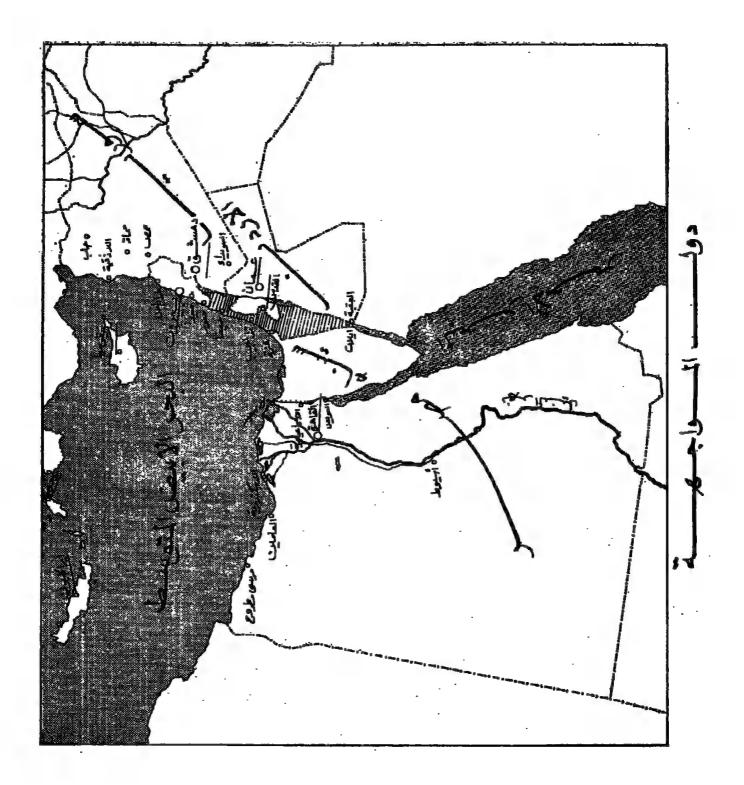

عملية الانسحاب قاتلت وحاولت ان تحتفظ بالارض ولو ان المدافع التي تركت للعدو هكذا قد اطلقت نيرانها ولو ان الدبابات والعربات المصفحة استخدمت كدشم ثابتة تقتل في العدو وتحدث فيسه الخسائر ولو ان آلاف الاسلحة الصغيرة من بنادق واسلحسة رشاشة انطلقت في صدور العدو لاختلف الوقف .

ولو أن الرجال صمدوا حيث هم في خنادقه او وراء مدافعهم أو في دباباتهم ما كانت الخسائر فيهم نصف ما حدث لهم وهم يتراجعون غربا لا يلوون على شيء .

ولو ان القيادات التي كانت تمسك في يدها الاسراع لم تعط لنفسها أسبقية خاصة اثناء عملية الانسحاب ولو انها قادت كما ينبغي ان تكون القيادة . . ولو انها ضربت المثل والقدوة فسي التضحية او لو انها قدرت المواقف تقديرا جادا وعلمت ان مصير البلاد يتوقف على وقفتها واستماتتها لكانت النتيجة غير النتيجة .

والدليل على ما اقول هو ان الاسرائيليين انفسهم كانسوا حدرين عند استغلال نجاحهم بعد الضربة الجوية ، فلم يحلموا ان تحقق تلك الضربة النجاح الذي حققته ، لذا كان اندفاعهم بعد ذلك حدرا مترددا ولكن بعد ان لمسوا الانهيار الكامل في الجبهة راوا ان ما لم يدر في احلامهم يحدث امامهم استغلوا الموقف الى اقصى مدى فدمروا آلاف المعدات وقتلوا واسروا آلاف الجنود واحتلوا سيناء العزيزة ثم استداروا الى الميادين الاخيرة يكررون فيها ما فعلوه في سيناء حيث لم يكن هناك ايضا اصرار علسى القتال ولا تمسكا بالارض اذ ان سقوط الجيش المصري في سيناء انعكست آثاره في الحال على الجبهات الاخرى .

لو أن القتال حدث بجدية وإصرار ما أصبح الموقف معقدا هذا التعقيد .

ولو ان التمسك بالارض العزيزة بالنواجز كان عقيدة ثابتة لدى القيادة ما استهانت وما اقدمت على ما فعلته .

ان الجيش الفترى عليه خدلته قياداته الكبيرة ولم يكن هذا الخدلان قاصرا على الجيش فحسب بل امتد تأثيره الى كل أجزاء الوطن .

# ١٠ ــ واخيراً ... الرسائل الثلاثة العجيبة

### الهجوم على أم بسيس:

يقول الغريق صلاح الحديدي في كتابه «شاهد على حرب ١٩٦٧» وفي مقال نشر في أخبار اليوم بتاريسخ ٢٥-٥-١٩٧٤ بعنوان «٩٠ دقيقة غيرت نتيجة حرب يونيو» الآتي : «أن كسل المراقبين والمعلقين يجمعون على أن أسرائيل بدأت حربها في يونيو ١٩٦٧ بهذه الضربة الجوية المركزة ضد المطارات المحرية في الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة صباحا والواقع أن هذا القول غير صحيح بصفة عامة وغير دقيق بالقدر اللازم أذ أنسه حدث هجوم بري أسرائيلي على الحدود المصرية في الساعسة السابعة والربع من صباح نفس اليوم ه يونيو ، أن هذا الهجوم قامت به طلائع القوات الاسرائيلي باحتلال موقع متقدم داخسل وفي هذا الهجوم قامت أسرائيل باحتلال موقع متقدم داخسل حدودنا المصرية كانت تدافع عنه سرية مشاة مدعمة في منطقة أم بسيس الامامية ، أي أن هذا الهجوم البري قامت به أسرائيل قبل الهجوم الجوى المشهور بحوالي ٧٠ دقيقة ، والتفسير الوحيد قبل الهجوم الجوى المشهور بحوالي ٧٠ دقيقة ، والتفسير الوحيد

الراجح هو ان اسرائيل قامت بهذا الهجوم كاختبار اخير لجس نبض رد الفعل المصري والواقع انه لو كان هذا الهجوم قله وجد العناية الكافية من القيادات المحلية لاعتبر بمثابة اعلان للحسرب بيننا وبين اسرائيل ولكن الغريب ان هذا الهجوم لم يابه له القادة المحليون بل لم يعتبروه حدثا هاما ينبيء بأحداث اكثر جسامة لا بد أن تقع في أعقابه وبالطبع ما لبث هذا الهجوم البري أن فقد اهميته عندما بدأ الهجوم الجوي الاسرائيلي الرئيسي ضد الطيران. المصري في التاسعة الا دبع ثم اختفى هذا الحادث نهائيا بعد أن. اصبح جزءا من الهجوم الجوي الكبير وقد ذكر شاهد عيان مصري ان نقطة الراقبة التابعة له قد ابلغت في الليلة السابقة (اي ك يونيو). أنها شاهدت نشاطات وتحركات في طبيعية للعدو في اتجاه العوجة مصحوبة بأصوات جنازير واليات وذكر ايضا انه ارسل هذه المعلومات الى كل من قيسادة الجبهة ورئاستسه المباشرة بالقاهرة . ولقد تبين فيما بعد أن هذه العلومات عرضت على قائد الجيش المصري. في سيناء بعد. ظهر يوم ٥. يونيو اي بعد انتهاء اسرائيل من تدمير الطيران المصري وبعد توغل القوات الجويسة الاسرائيلية في الاراضى المصرية . . لقد فقدنا فرصة ثمينة للغاية وهى فرصة الساعة والنصف التي مرت بين وضوح نية اسرائيل العدوانية التي اثبتها فعلا الاشتباك المسلح في السابعة والربسع وهو اشتباك سقط فيه قتلى وجرحى من الجانبين وبين الساعة التاسعة الا ربع حينما انفجر الموقف كله بالهجمات الجوية التسي وجهت الى جميع قواعدنا الجوية في وقت واحد تقريبا ، ولقد كان من المكن أن تنتهز القوات الجوية المصرية تلك الفرصة فتقوم بتنفيل خطتها الهجومية التي كانت قد أعدتها من قبيسل لضرب بعض القواعد النجوية في جنوب اسرائيل وكانت الظروف مناسبة لذلك والتوقيت ملائما وعلى ضوء الاحداث التي وقعت يعد ذلك والقرارات التي علمناها فيما بعد فان قوات العدو كالت فيسسى الساعة السابعة والربع من صباح ذلك اليوم مشغولة في التحضير لشن هجومها ولم تكن هناك ظروف بتمناها المخطط المصري ليختار فيها توقيتا لاعماله الهجومية افضل من تلك الظروف . هكال كانت حالة الغوضى والارتباك هي التي تسود الموقف في تلك اللحظات الحاسمة من صباح و يونيو ١٩٦٧» .

اما الفريق مرتجى ففي حديثه الى «آخر ساعة» بتاريسخ ٥-٦-١٩٧٤ فائه يقول عن الهجوم الذي وقع على أم بسيس أنه محض افتراء اذ يقول «انه غير صحيح . فأولا لم يكن هناك اتصال بين قيادة الجبهة والقوات الامامية . كانت قيادة الجبهة متصلة بقيادة الجيش والاتصال كان اتصال تليفوني لانه كان هناك صمت لاسلكي ولا احد كان يستخدم اللاسلكي ثم ان القوة في أم يسيس عبارة عن كتيبة استطلاع وعناصر من اللواء ١١ مشساة اللي كان يحتل أم أكتاف وهم بيتبعوا الفرقة الثانية مشاة فمن باب أولي لو كان فيه حاجة زي كدة حصلت كان مفروض ستخطر الفرقة وهذه تخطر الجيش وهذا يخطر القيادة العليا واذا اخطرنا احنا يبقى فضل منه ما اخطرناش مش مهم طيب ليه لم يحصل هذا الاخطار اللي هو بيقول اتعرف. وقائد الجيش كان معايا في المطار ولم يخبرني بحاجة زي كدة حصلت وبعدين انا بأفترض أن ده حصل بطريق الخطأ لأن اسرائيل كان يهمها انها تحصل على المفاجاة من البداية ومثل هذا العمل معناه تضييع المفاجاة . وحتى لو حصل كان لازم تقييم هذا العمل واللي يقدر على كدة هـــو الراجل اللي قدام ما يمكنش حد يقول أن كلنا نستعد بناء على حادث مثل هذا الا اذا كان القائد الامامي قائد كتيبة أو قائد الفرقة قالوا ان وه طلائع لهجوم وان احما كنا نستعد للموقف ، وأنسا بيتهيالي ان ده لم يحدث و لازم قوة صفيرة هي اللسبي وصلته ام بسيس اذا كان زي ما بيقول احتلت كانت هذه القوات رفعت لام كتلف للواء بتاعها فلا يمكن إن الامور تؤخله بهله السهولة وفي تصوري انه اذا كان ده اتعرف كلنا كنا سنقف في درجسة الاستعداد واسرائيل لم تكن ستهجم في هذا اليوم بل تهجم في اليوم التالى لتكون المفاجأة ١٠٠ بالمئة» .

ويلاحظ ان الفريق مرتجى هنا كان كل همه ان يبعسك المسئولية عن قيادة الجبهة التي كان يتولى قيادتها وانه لم ينف او يؤيد وقوع مثل هذا الهجوم .

ولكن اللواء عبد الحميد الدغيدي في حديثه الى «آخــر ساعة» بتاريخ ١٢ يونيو ١٩٧٤ ـ يقول بهذا الخصوص «موضوع ام يسيس غريب جدا وقد سمعت به اثناء محاكمتى اذ قال لى المدعى العسكري : ماذا فعلت عندما سمعت بنبأ الهجوم علسى أم يسيس الساعة السابعة والنصف . وأجبت أنه لاول مرة في حياتي اسمع عن هجوم على أم بسيس وأنا اسمع منك هذا الخبر الان ولكنى أعلم أن الفريق مرتجى كان يعلم بذلك . وأنه قد ذكر لى انه قد وجد ضابطا يأتي بسرعة الى الفريق صلاح محسن قائد الجيش الميداني وينتحي به جانبا ويقول له شيئا فهم منه مرتجى لانه كان يقف على بعد ان هناك اطلاق نار ولكن صلاح محسن لم يخبره بذلك وذلك بسبب الوضع غير الطبيعي الذي كأن يقف فيه الفريق مرتجى وقد قال لى الفريق مرتجى انه سأل صلاح محسن عن اطلاق النار ورد صلاح محسن : لا دي شوية طلقات كده ... وده يؤكد ان الفريق صلاح محسن كان يعلم بالهجوم على أمبسيس وكان يمكن استغلال المجهود الجوي الضخم الموجود في سيناء وكذلك كان اندارا نهائيا بقيام الحرب وكان عندي مائة طائرة او اكثر . كان ممكن نعمل عمل كبير» .

اذن فان الارجح أن هجوم العدو على أم بسيس قد تم فعلا وأن التبليغ قد تم أيضا الا أن حالة الاسترخاء العجيبة والامسن الكامل الذي كانت تحس به القيادات جعلها لا تقدر خطورة هـذا الاجراء وضاعت فرصة أخرى إلى جانب عشرات الفرص التسي ضاعت .

### اشارة وحدات استطلاع الجبهة:

من الثابت ان وحدات الاستطلاع المعادية كانت نشطة على طول الجبهة اعتبارا من يوم ٣ يونيو وقد لمس ذلك كافة وحداتنا الامامية بل شعرت هذه الوحدات بأن العدو كان يجري اجراءات المعركة الهجومية على مستوى الكتائب . وللاسف انسه يبدو أن ذلك لم يكن كافيا لدفع القيادات أن تستعد لمواجهة الموقف والذي اخذت كل الدلائل تشير إلى قرب تدهوره .

بل نجد ان وحدات الاستطلاع الامامية تبلغ عن دفع العدو لقواته على الخط بيدين ـ العوجة وأنه يدعمها بقوات أضافية وقد تم ارسال هذه المعلومات في الساعة السابعة يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ اي قبل الهجوم بساعتين الا ثلث ١١١ الا أنها لم تصل الى هيئة عمليات القوات المسلحة الا في الساعة العاشرة الا ثلث .

وعزرت هذه المعلومات بمعلومات ارسلت من اتجاه رفح عن تحركات معادية مشابهة لتلك التي كانت تحدث في اتجاه العوجة. ان دفع قوات رئيسية للعدو لاحتلال مواقع كتائب في الخط الدفاعي الاول اسلوب معروف لبدء الهجوم وبالرغم من ذلك لم تعط اي قيادة امامية هذه المعلومات الاهتمام الذي تستحقه الووحظ ايضا طول الوقت الذي استغرقته هذه المعلومات حتى

#### اشارة عجلون:

وصلت الى القيادة العامة .

يقول الفريق صلاح الحديدي في حديثه في «اخيار اليوم» بتاريخ اسال ۱۹۷۶ «والفريب أنه بعد هذا الوقت بقليل عندما بدأت الطائرات الاسرائيلية ألمادية قيامها من قواعدها متجهة الى اهدافها المختلفة في مصر الامر الذي ظهر معظمه واضحا علسي

شاشات الرادارات في الجبهة الاردنية وصار مؤكدا نظرا لهذا العدد الكبير من الطائرات واتجاهاتها ان امرا جللا ستقوم بـــه الطائرات الاسرائيلية اسرعت قيادة القوات الاردنية التي كسان يراسها الشهيد عبد المنعم رياض ومعه عدد من الماونين الصريين بابلاغ هذه المعلومات لاسلكيا الى كل من القيادة العامة للقسوات المسلحة المصرية ٤ وفي نفس الوقت الى قيادة قواتها الجوية وقد كان من الممكن ان تكون هذه البرقية نقطة تحول لصالحنا فسي تاريخ المعركة لو انها وصلت في الوقت المناسب وأمكن الاستفادة من المعلومات التي تحملها ولكن القدر من ناحية والاهمال مــن . ناحية اخرى وعدم اخذ الامور بالجدية اللازمة من ناحية ثالثة والثقة السياسية من عدم قيام الحرب حالت دون الاستفادة من هذه المعلومات الثمينة بل التي لا تقدر بثمين حيث ان مفتاح الشفرة لهذه الرسالة كان قد تغير في الدقائق الاولى يوم ٥ يونيو ولم يتمكن من استقبلها في القاهرة من فك رموزها حيث انسه استخدم مفتاح الشفرة التي سبقت يوم o يونيو بجهل واهمال». ويقول اللواء عبد الحميد الدغيدي «مسألة عجلون مريبة جدا . ولكنها لم تصل ولو وصلت اشارة عجلون لتغير الموقف تماما لأن العدو كان بهجومه بهذا الشكل مفامر جدا فقد كانت طائهرات العدو تطير على ارتفاع ثابت وسرعة ٩٠٠ كيلومتر لانها محملة مما يحد من سرعتها فتكون أبطأ من أي طائرة عندنا ولكن الاشارة لم تصل وعندما سألنا الفريق رياض في المحكمة بأنه كان هناك اتفاق على ان يشتغل رادار عجلون لرؤية اي طائرات تتحرك من المطارات الاسرائيلية وارسال رسالة شفرية لنا فورا قال نعم وقد ارسلت الاشارة فعلا . أن مستولية ذلك مستولية الفريق فوزي رئيس هيئة أركان حرب . المفروض أن الأشارات تصب في مراكسيز العمليات ولكن للاسف كان مركز عمليات القيادة المامة مغلقا بالرغم من رفع درجة الاستعداد يوم ١٥ مايو حتى يوم ٥ يونيو بعد

بداية الحرب ولكنه فتح مرة واحدة يوم ٣ يونيو من باب التجربة لمدة ساعات وعاد شاغلوه الى أماكنهم وقت السلم ، ومركسون القيادة هذا خاص بالمسير وفوزي فاذا كان المسير طار لسيناء فكان لا بد من وجود فوزي ليفتح مركز القيادة وانتهت اشارة عجلون التي كان يمكن ان تفير مجرى التاريخ الى محاكمة عريف وعزله الى رتبة عسكري ، وفي مسالة عجلون ايضا مسألة مريبة وهي تغيير الشفرة المتفق عليها فجر يوم ٥ يونيو ، وهذه ايضا مسألة تغيير الدراسة ، لااذا تغير في هذا اليوم باللات» ،

وهده هي قصة الاشارات الثلاثة . فهل تحتاج منا السي تعليق ؟ لا اظن .

• القوات المسلحة تعلن التعبئة ثم تدفع قواتها الى سيناء .

وتتخد مواقعها حسب الخطة الموضوعة بل تعد لعمليات تعرضية ضد اغراض حيوية داخل ارض العدو .

وتغلق خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية بعد سحب
 القوات الدولية .

• ويبدأ العدو في حشد قواته وبكثافة على الجبهة الجنوبية.

• ويصرح العدو دون مواربة انه سيقاتل والا مجال لحسسل الازمة الا بالحرب .

ورئيس الجمهورية ينبه ان حربا ستقع ،
 ثم يقرر ان الموقف السياسي يجبرنا على ترك الضربة الاولى
 للعدو ،

• ثم وحدات الاستطلاع الامامية تنبه اعتبارا من يوم ٣ يونيو عن النشاط الكثيف للعدو على طول الجبهة . . . ثم تنبه على دفع العدو لقوائه لاحتلال مواقع القتال .

ثم يقوم العدو بالهجوم على أم بسيس قبل ضربته الجويسة بساعتين الا ثلث .

ثم ترسل القيادة العسكرية في عمان رسالتها عن اتجساه طيران العدو الى اهدافه .

ولم يكن كل ذلك كافيا لان تستيقظ القيادة العسكرية !! ولم يكن كل ذلك كافيا لاخل جانب الحذر والاستعداد الكامل والتأهب ليل نهار .

لم يكن كل ذلك كافيا لان تتجنب القيادة الضربة التسمي افقدتها التوازن صباح يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ .

بل بكل اطمئنان يطير القائد العام بطائرته ومعه نصف القيادة. والنصف الآخر في المطار يودعه وكانه مسافر في رحلة طويلة للترفيه .

وكل قيادات الجبهة موزعة بين مطار الوصول للاستقبال او في المركز الامامي للتنسيق .

ان اقل ما تدل عليه هذه الرسائل ان وسائل الاتصال بين اجزاء القيادة كانت مقطعة لا بفعل العدو ولكن للتقصير الخطير الذي كان موجودا . فلا يعقل على الاطلاق الا تصل هذه الرسائل في الوقت المعقول وللجهة المعنية في وقت كانت فيه القوات في حالة الثبات ولم تدعوها ظروف المعركة بعد ان تتحرك بل في وقت لم يكن فيه الضغط على وسائل الاتصال قد اشتهد لان العمليات كانت لم تبدأ بعد !!!

فنظام الشفرة وتعديلها لم يكن دقيقا بحيث تسبب في عدم الاستفادة من رسالة عجلون وبالرغم من ذلك وقعت المسئوليسة على «سمكة صغيرة» دون مساءلسة فلم الكبيرة» دون مساءلسة فلتغيير الشفرة في اي قيادة من القيادات نظامه واجراءاته فلماذا لم تتبع ؟

ثم التبليغ عن اخل العدو لمواقعه وتحرك دباباته ومجنزراته ليلة ٤/٥ يونيو . ماذا كان رد فعل القيادات ازاءه ٤ ولماذا استغرق توصيل هذه المعلومات كل هذا الوقت ٤ ان كل قائد مسئول عن التأكد من ان الاتصال بينه وبين القيادات الاعلى او الادنى بعمل بكفاءة تامة وبأكثر من وسيلة تبادلية . هذا امر بديهي ولكسن للاسف لم ينفذ .

## ١١ \_ ثم ماذا بعد؟

بعد كل ما ذكرت لا يمكن ان اصل الى قرار اتهام . فكما سبق ان قلت فان هذا ليس من واجبي وفوق ذلك فانه خارج طاقتى .

فالوضوع حساس وخطير يتعلق بالمسير .

والموضوع لم تكتمل جوانبه ولم يمكن الفوص فيه اكثر من العمق الذي وصلنا اليه .

وما زالت اكثر من علامة استفهام في حاجة الى اجابات دقيقة .

ولا يمكن أن يقال أن عبد الناصر تحمل المسئولية الكاملة لكل ما حدث بمجرد أن القى خطاب التنحية يوم ٩ يونيو ١٩٦٧ والذي وجهه ألى الامة العربية كلها .. فمثل هذا القول يحمل الرجل أكثر كثيرا من طاقته بل يكون فيه انحراف حاد بالحقيقة عـــن طريقها السليم .

فمن الطبيعي أن يتحميل الزعماء من وزن عبيد الناصر مستوليتهم أمام التاريخ فلم يكن رحمه الله حاكما يمضي مدة دئاسته كيفما أتفق أو قائدا يخوض معركة يعيش عليها بقية عمره

الرئيس جمال عبد الناصر



الشير عبد الحكيم عامر

ولكن كان زعيما بكل ما تحمله صفة الزعامة من أعباء ومستوليات. وكان فوق ذلك صاحب رسالة خاض في سبيل تحقيقها عسدة معارك انتصر في بعضها انتصارا مدهلا وفي البعض الآخر استطاع ان ينتزع النصر من بين الركام والحطام التي تخلفت بعد انتهاء الصدام.

ولكن لماذا لا نعود الى البداية لنحاول ان نضع النقاط فوق المحروف ؟

حينما تطورت الازمة كان موقنا ان المواجهة مع اسرائيل آتية لا ريب فيها وهنا يتساءل البعض لماذا كان ذلك ؟ ألم يكن علمه بالحالة التي كانت عليها القوات المسلحة حافزا على أن يجنبسه المخاطرة غير المأمونة ؟ أما كان له أن يتراجع خاصة وأن الوقت كان فيه متسع لذلك ؟

اما عن المخاطرة فهي صنو لكل قرار سياسي كما سبق ان قلنا فكل قرار يحمل في طياته قدرا متفاوتا من المخاطرة ولا اقول المقامرة فالمخاطرة محسوبة اما المقامرة فهي نوع من انواع الحظ المكسب فيها او الخسارة لا تخضع لقواعد او حسابات .

فهل قامر عبد الناصر ام خاطر في اتخاذ القرار ١

لم يكن من عادة عبد الناصر المقامرة والا ما حقق الانتصارات التي حققها في المجالات المختلفة وما كانت حصيلة معاركه تلك البصمات البارزة على كل ناحية من نواحي الحياة وما كان أدخل مبدأ التخطيط لاول مرة في البلاد حتى تسير الامور بناء علي خطط مدروسة ولاول مرة ...

اذن فعبد الناصر ـ ولاول وهلة ـ لم يقامر . . وكيف يتأتى له أن يقامر في معركة يعرف تماما أنها تعس المصير ؟ دعنا من مصيره الشخصي بل الذي نعنيه هو مصير البلاد لان المسسير الشخصي لم يكن يعنيه ـ بعكس ما يقوله البعض ـ والا ما اختار الطريق الصعب لتغيير طبيعة العلاقات التي تؤلر في البلاد سواء

في المجالين الداخلي والخارجي ... كان من الاسهـــل له أن يستكين بعد أن استولى على السلطة ويتجنب معاداة الاستعمار العاتي في كل مكان في معارك فرضت عليه لانه ما رضي أن يسير في الخط المرسوم وما قبل أن تبقى مصر ذيلا كما عاشت أغلب عمرها .

فان كان عبد الناصر سعى في ذلك الوقت ان يخلص البلاد من قيود فرضتها عليها معركة ١٩٥٦ فان ذلك امرا لا يحق لاحد ان يلومه عليه والا لاستحق عبد الناصر اللوم حينما قضى علىل الملكية او حينما ضرب ضرباته ضد الاقطاع وراس المال المستغل او حينما خاض معاركه ضد الاستعمار او حينما أمم القناة او عندما حقق الوحدة ... الخ .

اقول ان عبد الناصر اذن كان ينبغي ان يستحق اللوم على كل ذلك خاصة وان كل قرار على حدة كان فيه من المخاطرة ما يجعل اشد القلوب شجاعة ترتجف وترتعش من رد الفعل لو انتكست الامور . . الا ان الرجل اقدم وهو عارف تماما بالقوانين التسي تحكم اللعبة السياسية في العصر الذي نعيش فيه .

ولا يمكنني ان اجزم بما كان بدور في رأس الرجل مسسن حسابات وكان قد تعود دائما ان يجري حساباته اما على ورق او في رأسه وعلى طريقة الديالوج ... محاورة تجري بين الفعل ورد الفعل ويستمر في الديالوج حتى نهايته ويخرج بصورة اقرب ما يمكن لما سوف يحدث حسب تقديره وحساباته .

في المجال السياسي كان في جيبه عدة اوراق: المباداة السياسية بالقرارات المتعاقبة التي اتخدها وكان لها دويها في ذلك الوقت ، التأييد الكامل لاغلب دول العالم سواء كان ذلك في محيط البلاد العربية او بلاد العالم الثالث او بلاد الكتلة الشرقية. وفي المجال العسكري كانت القوات المسلحة لا ينقصها

الرجال أو العتاد والاحصائيات تؤيد ما أقول .. قد يكون الرجل

على علم بضعف القيادة وقد يكون الرجل على علم بضعف التدريب ولكن من المؤكد انه لم يكن يتوقع بأي حال من الاحوال ان تسقط قواته المسلحة وقد فارقتها الحياة في اول ساعة من ساعسات الاشتباك . كان يتوقع الصمود لفترة تعطيه فرصته في ممارسة المناورة السياسية التي كان يعرف خباياها ودهاليزها . اما السكتة القلبية التي اصابت القوات المسلحة فمن المؤكد انها لم تخطر له على بال .

ولذلك فعلى حسب ما قيل فانه تدخل في أمور ثلاثة :

• التمسك بقوة شرم الشيخ بعد انسحساب قوات الطوارىء الدولية منها .

• التمسك بقطاع غزة •

عدم قيام قواتنا بالضربة الاولى ورضاءه على أن تتحمسل قواتنا الجوية نتيجة لذلك خسائر تصل الى ١٠١-١٥ بالمئة.

لاذا أقدم عبد الناصر على ذلك ؟ كان في تصوره أنه بمجرد أن يبدأ القتال فان الاسلحة التي أمكن حشدها والوحدات التي أمكن دفعها في سيناء سوف تصمد في الميدان لفترة معقولة تسمح بممارسة اللعبة الدولية لانه من المعروف أن صورة ما يحدث في مسرح العمليات تنعكس على ما يدور على موائلة المفاوضات لا زيادة فيها ولا نقصان ، وطالما احتفظت الدولية بسلامة قواتها المسلحة فان لهذا وزنه عند تقدير المواقف أو القيام بالحسابات لان رد الفعل ممكن ولان الضربة الثانية مقدور عليها .

وبمعنى آخر ما زالت ارادة الدولة قادرة على ان تلعب دورها على مسرح الاحداث .

فصراع الارادات حينتُد بكون ممكنا بل واجبا في ظل توفر القدرة .

فلو أن الامور سارت كما كان يؤمل الرجل لربما خرجت مصر بمكاسب ذات شأن ولاصبح النقاد الحاليون في أوائل صفوف

المداحين والويدين والصبح ما اقدم عليه عبد الناصر نوعا مسين انواع العبقرية الفدة التي لا تتكرر في التاريخ .

فلنتصور مثلا أن الامور في القوات المسلحة قد اخذت بالجد الواجب والحدر الفروض ... ولنتصور أن القيادة العسكريسة ظلت قابضة على زمام الامور ولم يحدث ذلك الانهيار الكامل الذي أدى بها الى اتخاذ قرارات مميتة متتابعة في أوقات قصيرة أجهزت على قواتها في ساعات ... ولنتصور أن القوات قاتلت وتمسكت بالارض مكبدة العدو أكبر خسائر ممكنة ... ولنتصور أن القوات حافظت على اشتباكها مع العدو ... ولنتصور أنها أن القوات حافظت على اشتباكها مع العدو ... ولنتصور أنها متنابعت تحت ضغط الظروف تراجعا عسكريا مترابطا الى مواقع متتالية ...

اقول فلنتصور ان ذلك قد حدث فعلا في مسرح العمليات . أما كان لذلك رد فعل البجابسي في مسرح السياسسة الدولية . . . ؟ أما كان له وزنه في مجلس الامن الذي كان يوالي اجتماعاته ليل نهار ؟ أما كان له انعكاساته في البلاد العربية فتجد متسعا من الوقت لتلقي بثقلها في المعركة ولو تحت الضفسط الشعبي الذي كان سيتكاثر بمرور الوقت ؟ ألم يكن لذلك وزن في الروح المعنوية داخل القوات المسلحة واثارة حماسها واصرارها على القتال ؟ أما خلق ذلك فرصة امام القيادة السياسية لتتحرك من قاعدة وطيدة عمادها ما يجري من عمليات في الميدان ؟ اما سمح ذلك للدول الصديقة أن تلقي بثقلها الى جانبنا لتطوير دفة الامور الى أقرب ما نشتهي ونبغي ؟ أما حث ذلك الدول المعادية على أن تعيد حساباتها وتغير من مواقفها ؟ بل ألم يكن ذلك وحده على أن يجبر العدو على أن يتواضع في أغراضه ويغير مسن أهدافه ؟

اما أن تضرب القوات الجوية تلك الضربة المفجعة في الدقائق الاولى وتصبح القوات البرية عارية تقريبا من غطائها الجوي ؟ او

تفقد القيادة العامة أعصابها ولا يمكنها تجميع ما تبقى لديها من قدرة جوية لتستفيد بها بعض الوقت ؟ أو أن تصلدر قرارات عصبية لا هدف لها ولا ترابط بينها تنتهي بصدور أمر الانسحاب بعد ٣٦ ساعة من بدء القتال ؟ أو أن يصدر أمر الانسحاب بحيث يتحتم على كل العبور للضفة الغربية من القناة في ١٢ ساعة مع ما في ذلك من استحالة ؟

أقول أن كل هذه اللطمات حدثت في ساعات تركت مصر كلها دون جيش ولاول مرة في التاريخ . . . وبمعنى آخر أصبحت مصر بلا أرادة تتحرك بها على مسرح الاحداث . ووجدت القيادة السياسية نفسها دون ورقة وأحدة يمكنها أن تلعب بها فكان ما كان .

كان الذي حدث خارج كل الحسابات والتصورات والدليل على ذلك ان احدا من المسئولين السياسيين في ذلك الوقت لم يقدم اعتراضا او يبدي اي نوع من انواع التحفظات بل وافسق الجميع وبارك وايد ... وبالاضافة الى ذلك فان احدا مسسن المسكريين لم يعترض على ما يجري بل اذا رجعنا الى التصريحات التي كانت تلقى في ذلك الوقت والصور الفريدة لمواكب القوات وقد دججت بالسلاح ... وللاوضاف المتميزة بكفاءة تحسرك القوات واخفائها وما صورته دعايتنا وقتئد من الهلع الذي اصاب العدو . اقول فلنرجع الى كل ذلك لنرى ان احدا لم يعترض على الحسابات او ... التقديرات .

اما بعد أن ينقشع ضباب المعركة وتخلو الساحة من سحب الغبار ويهدا صوت القنابل ويخف أزيز الطائرات يأتي المتقعرون لينقدوا بما يعرفون ولا يعرفون ويتسابق النقاد ليلقوا علينا صنوف الحكمة والعرفة فهذا ما لا يصح أن يحدث ولا ينبغي أن يكون .

وأعود فأضرب مثلا بما حدث في أكتوبر ١٩٧٣ .

- كان الموقف الاقتصادي سيئًا للغاية .
- وكان خط بارليف والمانع الترابي قائمين وللوصول اليهما لا
   بد من عبور قناة السويس ذلك المانع المتنع .
- والحملة الدعائية قاسية لا ترحم حتى تستمر حالة اللاسلم
   واللاحرب الى ما شاء الله .
- وأغلب قادة القوات المسلحة يعترضون على قرار القيادة السياسية بالعبور لأن :

الاسلحة غير كافية والذخائر ناقصة

وبعض المعدات الخاصة لم تكن متوفرة .

• وفوق ذلك لم يكن معنا او يسائدنا أي من الدولتين الاعظم . وبالرغم من ذلك اتخذ القرار مع استبعاد كافة العقبات التي تحول دون عبور قواتنا الى الشرق .

ذلك لان القيادة السياسية رأت أن وأجبها يحتم عليها أن تقوم بذلك فأمرت القوات العسكرية بالتنفيذ وتم العبور .

واريد ان الساءل عما كان يكون عليه الموقف لو ان القيادة العسكرية خدلت القيادة السياسية وانهارت القوات وسط القناة وحدث ما حدث عام ١٩٦٧ ؟ لقد كانت الصرخات سترتفع بنفس ما يتردد عما تم عام ١٩٦٧ تماما بلا تغيير او اختلاف .

ولكن القيادة السياسية رات ان الواجب اصبح يحتم عليها ان تصدر قرارها باستخدام القوات المسلحة \_ ايا كانت النتائج وأيا كان حجم المخاطرة \_ لتحريك قضية التحرير بعد ان ظن البعض انهم نجحوا في وضعها داخل ثلاجة واوشكوا ان يقفلوا عليها الباب .

ان ما حدث عام ١٩٦٧ شيء لن يتكور في التاريخ . فلم يحدث من قبل م وأظنه لن يتكرر مدة اخرى ما ان جيشا لديه عشرات الفرق ومثات الدبابات والطائرات وآلاف من قطع

المدنعية والهاونات والاسلحة الصغيرة لا يقاتل العدو الذي أمامه بل تأمره قيادته بعد ستة وثلاثين ساعة من بدء القتال أن يدير ظهره للعدو ويتجه الى القناة ويسير ـ ولا أقول يعدو ـ بأقصى سرعة ليس حسب خطة انسحاب محددة وليس حسب أوامر واضحة . . أي مجرد أمر بأن يعبر الجميع القناة .

«فالجيش المصري المفترى عليه» كان ضحية قيادة عسكرية لم تحسن اعداده او تدريبه بل لم تتفرغ لرفع كفاءته القتاليسة وبددت بغير حدود الاموال التي اقتطعت من الشعب لبناء قواته المسلحة عن طيب خاطر .

وكلنا يعرف انه ليس هناك جندي رديء بل هناك قائسد رديء .

وحينما اصبح «الجيش المفترى عليه» ضحية قيادته اصبحت الجمهورية ضحية بدورها اذ انها كانت قد جمعت كل آمالها في قواتها المسلحة وأملت ربما اكثر من اللازم وحلمت ربما بازيد مما تقتضيه الاحوال .

وأعود فأكرر ...

بانني لست شاهدا على ما حدث فهناك من هم أجدر مني على الشهادة .

ولست مدافعا عن عبد الناصر الذي اتخد القرار بل كل ما سعيت اليه هو محاولة لانقاذ الحقيقة ـ او جزء منها على الاقل ـ من أيدي الذين يريدون اغتيالها ، وأظن ان هذا القدر يرضيه .

ولست مدعيا عاما أتقدم وفي يدي صحيفة ادعاء ضد جهة بعينها .

ولكن ربما كل الذي امكنني ان أفعله هو ايضاح بعض النقاط التي تحيط بهذا الوضوع الواسع الخطير ، وربما اكون قد أزلت اللبس عن بعض ما تردده الالسن وما يتردد في الصدور وربما

اكون قد نجحت في اثارة بعض الاسئلة التي تحتاج بإلحاح السي ددود, .

ربما بعض هذه الردود جاهزا هنا او هناك . وربما يحتاج تجهيز البعض منها اليي وقت قد يقصر او يطول .

# البتاب الثايف

## « لقطات من حرب الاستنزاف»

- ١٢ \_ أعادة البناء .
- ١٣ ـ وغرقت المدمرة ايلات .
- ١٤ ـ قصة حفار اسمه كينتنج .
  - ١٥ ـ مبادرة روجرز .

### ١٢ \_ اعادة البناء

کان عبور قناة السویس یوم ۲ أکتوبر عملا رائما ... هذا امر لا شك فیه ...

لكن عظمة ما تم في ذلك اليـــوم كان محصلة للجهـود والتضحيات التي بذلت قبل ذلك بسنين ... وبالتحديد بعد ان افاق الجميع من هول النكسة وآثارها .

هذه حقيقة تزيد من عظمة هذا اليوم كعلامة بارزة فييي تاريخنا .

اذ أننا ان لم نبرز هذا ونجسده نكون قد هبطنا بعظمة العبور الى مجرد كونه عملا من أعمال الصدفة لعب فيه الحظ دوره .

ونكون أيضا قد قللنا من نتيجة الجهود التسبي بدلها نفس الرجال الذين عبروا في صمت وعناء على مدى ست سنوات طوال .

فبعد النكسة كان الاجمىاع بكاد يكون تاما على ضرورة مواصلة القتال ... هذا امر لم يكن محل نقاش كثير .

صحیح کان البعض یری ان استرداد الارض لا بد وان بتم خلال شهور قلیلة . . والبعض الآخر کان بری ان الامر قد بحتاج الى مدة اطول من ذلك بكثير ... الا ان الجميسع كانوا يقدرون الموقف تحت شعور من الالم المرير لطول الفترة التي تستمر فيه الارض الفالية تحت ظل الاحتلال والكرامة مسلوبة دون استرداد.

الا ان الحقيقة دائما ما تصطدم بالاحلام ، ويحول الواقع غالبا دون تحقيق الاماني .

فبعد ان هدأت النفوس المضطربة الثائرة وبردت الرؤوس الساخنة ، وبدأ الجميع يتعاملون مع الحقائق والارقام . . وصلوا الى قناعة واحدة . . . فبيننا وبين يوم الثار فترة قد تطول وقد تقصر . . . العامل الحاسم الذي يقرر ذلك هو قدرتنا على تفهم الظروف المعقدة التي برزت وتجسدت وعلى طاقتنا اللاتية في استغلال المواقف ، وبناء قدرتنا العسكرية متخطين كل العقبات .

#### محاولة السيطرة على الجو

كانت الكارثة التي اصابت قواتنا الجوية هي العامل الرئيسي في النكسة . . . أذ أن قوة الضربة وما خلفته من آثار كانت أبعد من كل تصور .

مثات الطائرات محطمة على الممرات قبل ان يتاح لمعظمها فرصة للقتال بعد ان ضرب العدو ضربته المفاجئة .

وممرات الطائرات غير صالحة . . فالحفر العديدة العميقة التي خلفتها قنابل الاعداء تمنع من استخدامها وزاد من صعوبة الموقف عدم اتخاذ اي ترتيبات مسبقة لاصلاح المرات في حالة ضربها .

وجهاز الاندار الذي كان بمثابة العصب الحساس السذي يندر الجمهورية بأسرها بأي هجوم جوي معادي وكان يتبع وقتئد القوات الجوية براداراته ومواصلاته ... حطم ودمر .

والطيارون يتميزون غيظا من هول ما حدث فلم يتمك معظمهم من شرف القتال ولم تسمع الظروف لاكثرهم بالدفاع عن ارض الوطن .

وأصبحت مصر عارية دون فطاء ،

فسلماؤها مكشوفة مباحة لطائرات العدو تنتهكها وقت ما تشاء دون ما اعتراض .

ولم يعد هناك وقت لاستمرار سيطرة الآلام والاحزان ٠٠٠ فالمصيبة وقعت وعلى مصر ان تتخطاها وتعبرها .

وكان لا بد من تجديد الفطاء حتى لا تستمر سماؤنا مكشوفة مباحة .

وكانت مئات الطائرات قد بدات في الوصول على فترات متعاقبة من الاتحاد السوفييتي . . احيانا تأتي في قوافل جوية في سباق مع الزمن في الايام الاولى بعد النكسة وأحيانا اخرى في قوافل بحرية بعد ذلك .

وبجهد محموم بديء في مضاعفة عدد الطيارين اواجهسة الزيادة في عدد الطائرات ... فالبعض يدربون في الاتحساد السوفييتي والبعض الآخر يدربون هنا في القاهرة ... وكان كثير من الطيارين ـ حتى وهم في دورات التدريب ـ يكلفسون بواجبات للعمليات ، وقد حدث ذلك في ظروف كثيرة ومتعددة. وانشئت عشرات المطارات واراضي النزول في انحاء متفرقة من الجمهوريسة ، فكلفت مئات الملايين من الجنيهات وآلاف الساعات من العرق والجهد ،

وفي الوقت نفسه بديء في انشاء الدشم لنحمي الطائرات. كانت الدشم عملا هندسيا رائعا يجب ان يظل محل فخرنسسا الدائم . فعلاوة على ان تصميماتها كانت مصرية صميمة فسان الفترة القياسية التي تمت فيها تعتبر معجزة بالنسبسة للظروف التي كانت تتم فيها . ولن أنسى ما حيبت علامات العزم والاصرار النسبي كانت ترتسم على مئات الوجوه لافراد كانوا يعملون من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل وكلهم مصممون على تنفيد الواجب مهما كلفهم ذلك من تضحية وجهد .

ووضعت الخطط للدفاع عن المطارات ضد الطيران العالسي والواطي وضد الهجمات الارضية واحتاج الامر الى شراء مئات من المدافع المضادة للطائرات من اسواق السلاح العالميسة بعشرات اللايين من الجنيهات .

وعملت ترتيبات اصلاح المرات بتوفير الواد والمسلمات والافراد وأجريت التجارب للتأكد من كفاءة كل قاعدة جوية في اصلاح ممراتها في حالة اصابتها بأي أعطال وقد تم استنباط وسائل محلية لمواجهة ذلك سواء باستخدام الاسمنت سريع الشك او الخرسانة المسلحة او بالصبات او بعمل القطع البديلة .

كما جهزت الوحدات اللازمة للتعامل مع القنابل الزمنيسة التي اعتاد العدو على استخدامها والتي كان توقيت البعض منها يستمر الى اسابيع .

وأمكن لمهندسي القوات الجوية وقتئد من اجراء عـــدة محاولات لزيادة مدى الطائرات وذلك باستبدال جزء من حمولة الطائرات من الصواريخ بخزانات اضافية للوقود وأجريت تجارب ناجحة أثبتت دقة التعديلات التي تمت بشكل مثير .

كما أمكن أجراء تجارب معينة في مجال العدسات لزيادة قدرة آلات التصوير على أخذ الصور الجوية سواء من ناحيـة المدى أو الدقة .

كما أمكن تصنيع البالونات محليا لاستخدامها في الدفاع عن المطارات والاغراض الحيوية .

وأمكن \_ اثناء كل ذلك \_ تخصيص بعض الطائرات لتكون جاهزة للتحليق بعد فترة وجيزة من أنذارها بأي هجوم جوي يقوم

به العدو علاوة على توفير الدوريات الجوية المستمرة في الجو لمنع العدو من تحقيق اي مفاجأة لقواتنا .

كما قامت أسرابنا بمئات الطلعات الهجومية في داخل سيناء لضرب تجمعات العدو وحشوده ومراكز مواصلاته ورئاساته مما كبئد العدو خسائر فادحة في الارواح والمعدات .

#### تكثيف الفطاء

في الوقت الذي كان يجري فيه العمل حثيثا لضمسان السيطرة على سمائنا كانت تجري محاولات خارقة لبناء درع مصر الذي يقيها من هجمات العدو الجوية ،

فأخدت اعادة تنظيم قوات الدفاع الجوي اسبقية عالية في التخطيط الاستراتيجي لاعداد وتجهيز القوات المسلحة .

كان الدفاع الجوي قبل النكسة ولفترة بعدها جزءا لا يتجزأ من القوات الجوية مسئولة مسئولية مباشرة عن الاندار بحدوث اي هجمات جوية يحتمل ان يقوم بها العدو.. كذا عن الدفاع ضد اي هجمات جوية باستخدام المدفعية والصواريخ والطائرات المتيسرة لديها .

وكان اول اتجاه صحيح \_ نتيجة للتجارب العملية الماخوذة من النكسة \_ فصل الدفاع الجوي عن قيادة القوات الجوي\_\_\_ة ليصبح سلاحا مستقلا له قيادته المستقلة .

وتم تعويض كافة خسائرنا التي حدثت في يونيو ١٩٦٧ من الاتحاد السوفييتي من رادارات الى مدفعية الى صواريخ كما تم استكمال النقص في بعض انواع المدافع عن طريق الشراء مسن اسواق السلاح العالمية .

وأخذت اسلحة من نوع جديد لم تستخدمه قواتنا من قبل

تصل من الاتحاد السوفييتي فعلاوة على الصواريخ سام٢ ، سام٣ التي كانت مستخدمة من قبل النكسة وصلت صواريخ سام٢ ، سام٧ مما كان سببا في تدعيم القدرة القتالية لدفاعنا الجوي.. هذا علاوة على الوحدات الالكترونية التسسي تعمل في المجالين الدفاعي والهجومي .

ووضعت الخطط التفصيلية للدفاع عن الاغراض الحيوية في أنحاء الجمهورية مع استكمالها شيئًا فشيئًا بمرور الوقت .

وان كان الوقف في بعسه الاحبان حاصة في الفترة الاولى بعد النكسة مسمح للعدو بالقيام بالاختراق العميسة وضرب بعض الاهداف المدنية كما حدث في أبو زعبل وحلوان مثلا مثلا فرص تكرار ذلك اخذت تتقلص امام العدو كلما زاد تعزيز قوات الدفاع الجوي وزيادة كفاءة وسائل الاندار وجساء الوقت الذي اخذ فيه العدو يتكبد خسائر فادحة عند قيامه بمثل هذه المحاولات.

وحينما استتب الوضع الى حد ما بدأ التفكير في انشاء حائط للصواريخ يمنع اقتراب طائرات العدو من الاغراض الموجودة في العمق وفي الوقت نفسه كساتر لقواتنا اثناء عبورها قناء السويس حينما يحين الوقت المناسب .

وظهر رايان في كيفية بناء هذا الحائط . . راي يرى انشاءه بقفزة واحدة جريئة بالقرب من الجبهة على قناة السويس .

ورأي ينادي بالزحف البطيء . اي بناء الخط بوثبات . . فيبني نطاق قريب من القاهرة وتحت ستاره يبني النطاق التالي وهكذا . . . .

وتغلب الرأي الثاني وبدأت عملية التنفيد الرائعة

اذ تم انشاء اول نطاق خارج مدينة القاهرة وتم احتلاله دون تدخل من العدو وبعد اتمام ذلك استقر الرأي على انشاء ثلاثـة نطاقات في منتصف المسافة بين القاعدة في القاهرة والجبهة على

قناة السويس .

وكانت الخطة طموحة تقضي بانشاء ٢٤ موقع على ان يتم الانشاء في ٤٨ ساعة حتى لا تطول الفرصة امام تدخل العسدو الجوي . وكانت الانشاءات تشمل علاوة على ذلك تجهيز مراكز القيادات بالمواصلات ، تمهيد الطرق والمدقات ، وتحريك بطاريات الصواريخ لمواقعها تحت حماية الوسائل الاخرى للدفاع المضاد للطائرات مع توفير وسائل الاندار اللازمة لها .

وقد أحتاج ذلك الى كمية هائلة من الاعمال الخرسائيسة للدرجة ان احد رؤساء مؤسسات القطاع العام السذي اشتركت شركاته في هذه الانشاءات هاله الكميات الضخمة المطلوبة مسن مواد البناء وتشكك في امكانية توفير الرمل اللازم لتنفيذ هسذه الانشاءات الضخمة .

· وبالرغم من كل ذلك تم الواجب الضخم تحت نيران العدو في كثير من الاحيان .

وأحب أن أو كد هنا أنه في فترة من الفترات وفي عام ١٩٧٠ بالدات تمكن العدو من تدمير نظام دفاعنا الجوي في قناة السويس بعد غارات كثيفة مركزة تكبد فيها خسائر جسيمة وكان مسن الطبيعي أن نتكبد نحن خسائر فادحة في المقابل مما اضطرنا معه في ذلك الوقت لقبول مشروع روجرز وكان ذلك القبول بهدف عسكري هو أتاحة الفرصة لقواتنا للقفز بحائط الصواريخ السي الامام وعقد أول مؤتمر لتنفيذ هذه الخطة في اليوم التالي لقبولنا مشروع روجرز و روجرز .

وقد تم ذلك فعلا في عملية جريئة مما جعل روجرز يندد بهذا الاجراء ويعلن أن القاهرة لم تحترم ايقاف اطلاق النيران .

### اعادة بناء القوات البرية والبحرية

لم تكن القوات البرية اسعد حظا من القوات الجوية في حرب

يونيو ١٩٦٧ فقد خرجت من المعركة وقد تكبدت خسائر فادحة . . . فقدت على أرض سيناء آلاف عزيزة من الضحايا . . . علاوة

على اغلب معداتها من دبابات وعربات وقطع المدفعية والصواريخ واجهزة الاتصال . وكان العدو في ذلك الوقت قادرا على عبور القناة في طريقه الى القاهرة دون ان يكون في الامكان توفسير مقاومة جدية تعترض سبيله . وقام الاتحاد السوفييتي بتعويض المعدات المفقودة بالطائرات في اول الامر ثم بحمولة عشرات السفن بعد ذلك . كما تم تعويض بعض المعدات من اسواق السلاح العالمية بقدر ما سمحت به ظروف الحظر المفروضة على تصدير وبيسع السلاح والموارد المتاحة وقتئد من العملة الصعبة .

وكان التدريب في كافة المجالات يسير على قدم وساق بحيث كان الافراد والاطقم جاهزة لانشاء الوحدات الجديدة فور وصول معداتها .

وأخدت التشكيلات تستعيد قوتها ومرتباتها بسرعة فائقة . وطعم الجيش بأفراد المؤهلات لرفع مستوى الجندي الامر الذي تطلبه تعقيد النواحي التكنولوجية للاسلحة المستخدمة .

واقتضى الامر سحب قواتنا المتبقية في اليمن وسسط صعوبات كبيرة وتعقيدات مختلفة واشتركت تلك القوات فسور وصولها واعدادها بقدر ما سمحت به الظروف في خطة الدفاع. كما وضع تخطيط كامل لاستغلال امكانيات المصانع الحربية في انتاج بعض انواع الاسلحة واللخائر والمعدات بعد ان تم توفير الموارد اللازمة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمسة للانتاج.

وفي الوقت نفسه أعيد تنظيم القوات البحرية واستغني عن بعض قطعها المتقادمة واستبدلت بقطع أحدث وأكفأ وأعيد توزيع الاسطول في البحرين الابيض والاحمر مع انشاء وتجهيز القواعد البحرية اللازمة لايواء قطع الاسطول ولتكون قواعد عمل في العمليات المستقبلة .

واضطر الموقف وقتئد الى اعادة توزيع قواتنا مستغلين العمق الاستراتيجي الذي يسره تعاون البلاد العربية ولا يمكن أن ينسى ما وفره السودان الشقيق ولا المملكة العربية السعودية أو الجمهورية الليبية من تسهيلات في هذا المجال .

#### اعداد العولة للحرب

والى جانب الجهود التي كانت تبلل في داخل القوات الملحة كان لا بد من تجهيز مسارح العمليات للحرب القادمة وكان لا بد من اعداد الدولة للحرب .

فتم تشكيل لجنة وزارية لاعداد الدولة للحرب وكانت هذه اللجئة تجتمع بصفة دورية لتحديد الاعمال اللازمة ومتابعية تنفيذها وتوفير الاعتمادات اللازمة لها مع عرض نتائج اعمالها على مجلس الوزراء .

ومن اهم الاعمال التي تمت في تلك الفترة فك المصانب ومعدات هيئة قناة السويس التي كانت موجودة في منطقة القناة ونقلها الى أماكن متفرقة في الخلف في انحاء الجمهورية اذ ان هذه المصانع ظلت تعمل في اصعب الظروف وتحت النيران المباشرة لدفعية العدو وهاوناته وطيرانه الى ان اصبح من المتعدر عليه مواصلة ذلك فنقلت معامل تكرير البترول ومصانع السماد والورق بمنطقة السويس والمصانع الوجودة بمنطقة الاسماعيلية ومعدات هيئة قناة السويس الهائلة في بور سعيد الى الخلف وتم تشغيل معظمها في اماكنها الجديدة في وقت معقول ممسا وفر ملايين مالجنيهات على صورة معدات تم انقاذها من التدمير المحقق وعلى صورة انتاج تم استثنافه في الاماكن الجديدة التي نقلت اليها .

كما أعيد النظر في الموانيء فتم اخلاء ميناء الاسكندريسة والمناطق التي حولها من اكداس هائلة من الاختماب والمسواد

التموينية والمعدات المختلفة الى اماكن منتشرة في انحاء الجمهورية لتخفيض الخسائر الى أقل ما يمكن .

كما أصبح الاعتماد على ميناء الاسكندرية اعتمادا كليا في الاستيراد والتصدير في الظروف الخطيرة التي كانت البلد تجتازها وقتئد امرا غير معقول فاتجهت الجهود الى انشاء ارصفة جديدة في ميناء الاسكندرية مع تحسين ميناء مرسي مطروح وموانىء البحر الاحمر.

ورصفت كثير من الطرق البرية باتساعات مختلفة تبعيا لمتطلبات العمليات الحالية والمستقبلة ولمواجهة الزيادة الضخمة في كمية النقل التي احتاجها المجهود الحربي بوجه عام .

كما تم انشاء شبكات من المواصلات الخطية لمواجهة اعدة التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة كلما تطلب تطور العمليات ذلك وتبعا للتخطيط الموضوع للعمليات المستقبلة .

كما مدت مئات الكيلومترات من مواسير المياه لتوفيرها في الاماكن التي دعى الامر الى توفيرها فيها وانشئت خزانات المياه في بور سعيد وبعض مناطق البحر الاحمر .

واستقر الرأي لمواجهة الظروف الطارئة تبعا للزيادة المتوقعة في العمليات الحربية على الاحتفاظ باحتياطي من المخزون السلعي للمواد الاستراتيجية كالوقود والدقيق والحبوب والخامات اللازمة للصناعة عموما ولصناعة الادوية والصناعات الحربية على وجه الخصوص مع توزيعها في انحاء متفرقة من الجمهورية وقد تم تكوين احتياطي من هذه الواد بما يبلغ قيمته عشرات الملايين من الجنيهات .

واستدعى الموقف انشاء خزانسات تحت الارض للاحتفاظ بكميات مناسبة من الوقود كاحتياطي للاستهلاك المدني والعسكري سواء بالقرب من المواجهة او في العمق مع مد أنابيب توصيلاً الوقود الى الاماكن الاستراتيجية .

وجهزت المستشمفيات لاستقبال الحالات التي تستدعى ذلك

ووفرت لها الادوات الجراحية والادوية كما تم توفير عربات نقل الدم وقطارات لنقل الجرحى وانشئت غرف لاجراء العمليات الجراحية تحت الارض في منطقة القناة .

وتم تنفيذ خطة تهجير المدنيين والتي كانت موضوعة قبل بدء العمليات في كفاءة تامة واخدت الاوضاع تستقر بهؤلاء المواطنين الاعزاء في أماكنهم الجديدة ـ الى حين \_ باضطراد الجهود التي بدلت بسخاء لحل مشاكلهم .

### كلمة اخيرة

عبور القناة صورة جميلة مشرفة مشرقة لا شك انهسا ازدادت جمالا وعمقا حينما وضعت في اطار متكامل من الحقيقة . . وحينما ظهر انها حلقة من ضمن حلقات ومرحلة سبقتها مراحل . فالعمل العظيم يكون نتيجة اعداد عظيم والا أصبح ضربة من

ضربات الحظ وعملا ليس في الامكان تكراره . 
 عبور القناة ما كان يمكن ان يتم الا بجهد شامل لأمسة وضعت تحت السلاح بكاملها .

فالقوات المسلحة كانت تعمل في صمت وتضحية .

والقطاع العام كان يعمل في صمت وتضحية في الواقسع الامامية في اغلب الاحيان جنبا الى جنب مع القوات المسلحسة وتحت حمايتها يقيم مواقعها وينشيء المطارات ويبني الدشسم ويشق الطرق وينشيء المخازن . وقد بدل القطاع العام مئات من الشمهداء وهو يعمل عمله الخالد تحت النيران المباشرة للعدو .

وكان هناك الجيش الشعبي يحرس المصانع والمستشفيات دون ان يؤثر ذلك على الانتاج ليتيح الفرصة للقوات المسلحة ان توفر جهدها في مواجهتها فيحمي ظهرها وقواعدها وخطروط مواصلاتها .

وفوق كل ذلك شعب صبور تحمل عن طيب خاطر تضحيات جسيمة دون شكوى او تذمر ضاربا المثل الرائع لاي شعب صمم على مواجهة التحديات التي فرضت عليه في سبيل نصر يتطلع اليه.

● والاتحاد السوفييتي قدم الكثير في وقتعز فيه الاصدقاء وتكتل فيه الاعداء . . قد يرى البعض انه كان في امكانه ان يعطي اكثر . . وقد يرى البعض انه اعطى بما فيه الكفاية . . . المهم انه اعطى لنا بقدر ما سمحت به ظروفه وسياسته . . . في وقت عصيب وظلام كثيف . .

● وان كنا نجحنا في معركة العبور فقد سبقتها معارك متعددة . . رأس العش ، لسان بورتوفيق ، كبريت ، جزيرة شدوان ، مهاجمة ميناء ايلات ، اغراق المدمرة ايلات بالقرب من بورسعيد ، ضرب الحفار كينتنج في أبيدجان بساحل العاج .

فالحرب مجموعة من العارك الناجحة والخاسرة تحقيق محصلتها هدف الدولة السياسي الذي تنطلع اليه .

## ١٣ \_ وغرقت المدمرة أيلات

في الساعة الخامسة يوم ٢٩ اكتوبر ١٩٥٦ هبطت وحدة من جنود المظلات الاسرائيلية على ممر متلا في سيناء بعد اربعة اشهر من تأميم الرئيس عبد الناصر لقناة السويس . وكان ذلك ايدانا ببداية العدوان الثلاثي على مصر دون اعلان حرب . . فهكذا تعلن الحروب هذه الايام . قوات تتحرك بعد ان تستعد في الظلام ثم تنقض فحاة .

وفي يوم ٣٠ اكتوبر ١٩٥٦ كلفت المدمرة ابراهيم احسدى وحدات الاسطول المصري بالتوجه ليلا الى الشمال وغرضها ضرب ميناء حيفا . الا ان سوء الحظ كان حليفها فقطع من الاسطول الفرنسي كانت هناك في الانتظار . وأسرت المدمرة ابراهيم بعد معركة غير متكافئة .

وبقيت المدمرة هناك في الاسر على شوق لتعود ثانية الى مياه الوطن . ولم يكتب لها ان تعود الا في يوم ٢١ أكتوبر ١٩٦٧ .

وكانت رحلتها هذه المرة تختلف اختلافا كثيراً عن الرحلية التي قامت بها منذ عشر سنوات . كانت هذه المرة قادمة من حيفا في الشمال الى بور سعيد في الجنوب بجوار الساحل . . وكانت

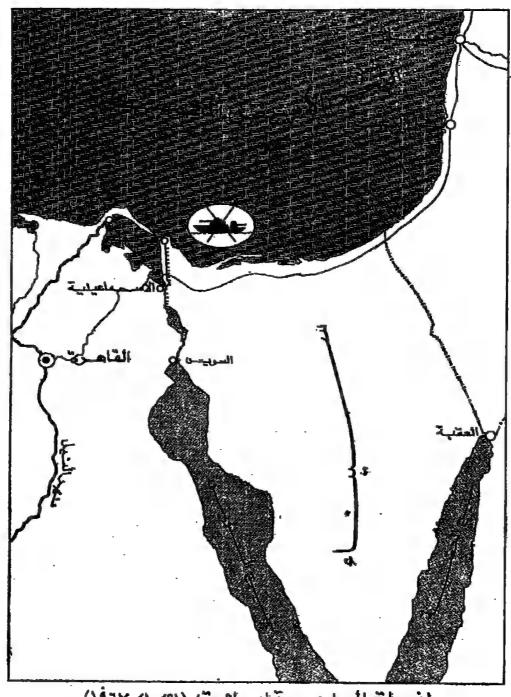

إغراق السامرة إسادت (١٩٦١/١٢١١)

تحمل اسم ايلات بعد ان غير العدو اسمها فقد اصبحت قطعة من قطع الاسطول الاسرائيلي .

وكانت الايام وقتئذ ثقيلة سوداء . . فمصر لا تملك الا القليل فكل شيء كنا قد تركناه في سيناء . . والعدو تحت زهـــوة انتصاره الخاطف في قمة الفطرسة والعجرفة .

ورغما عن ذلك كانت مصر تقاتل رافضــة الاستسلام . محيح كانت جريحة ولكنها رفضت ان تنتكس اعلامها . تحاول ان تقاوم . فالاشتباكات مستمرة مع العدو لم تنقطع . ودورياتنا المقاتلة تنطلق لتمسك بتلابيب العدو . بل معارك كراس العش تجري ، واسراب طائراتنا رغما عن التفوق الجوي الساحق للعدو تنطلق بين وقت وآخر . . ومصر كلها تحت وطأة عار النكســة تصل ليلها بنهارها في محاولة صادقة لاعادة البناء .

وسط هذا الجو جاءت ايلات تجوب الساحل مند صباح ذلك اليوم واقتربت من بور سعيد .. كانت في رحلة اظهال العضلات .. وكان التحدي اقوى من ان يهمل او يسكت عليه وتمت دراسة الموقف واتخد قرار بضرورة اغراقها وجعل منطقة الاغراق مصيدة كبيرة لاي وحدات معادية تجذبها الاحداث اليها .

وكان اتخاذ القرار في مثل تلك الظروف امرا صعبا . اذ ليس العامل الحاسم هو الفعل بل كان رد الفعل الذي يحتمل ان يقوم به العدو .

صحيح كانت هناك اسباب ملحة تدعو الى اغراق المدمسرة اللات: فهي غرض ثمين في متناول اليد ، وزوارق الطوربيسد حاهزة للعمل ، والقوات المسلحة في حاجة الى نصر يعيد اليها ثقتها بنفسها وبقيادتها بعد كل الذي جرى . ، ، والجبهة الداخلية تريد قبسا من نور يضيء امامها الظلام الدامس الذي تعيش فيه والامة العربية تريد حدثا به تقتنع ان مصر ما زالت تنبض بالحياة

رغما عن انها مثخنة بالجراح ، وفوق كل ذلك فالعالم في حاجة الى دوي هائل يجعله يقتنع بأن الامر الواقع لن يفرض نفسه وأنه ما زال في جعبتنا الشيء الكثير .

ولكن كان للموقف جانب آخر . . فطبيعة الاشياء تحتم ان يكون لكل قرار عسكري وجهان تماما كقطعة النقود .

كان هذا الجانب يتعلق برد الفعل المحتمل للعدو . اذ ان اغراق المدمرة سيصيبه بخسارة كبيرة من الناحية المادية ، وفوق ذلك وهو الاهم فان خسارته في الارواح ستكون كبيرة وهله المنقطة بالذات ذات حساسية كبيرة عند العدو .

اذن لا بد ان يكون للعدو رد فعل . فهذا شيء محتم في نطاق سياسة الردع التي يتبعها . . فلا يمكن ان يمر اي فعل دون عقاب .

ولكن أن تم ذلك هل سنسكت أ هل سنضرب أ هل مسن المصلحة تصعيد الموقف والامكانيات قاصرة والموارد المتاحة تكفي بالكاد لاثبات الوجود أ

ولكن قبل كل ذلك ابن سيكون اتجاه رد الفعل للعدو ..؟ احدى مناطقنا الصناعية في العمق بضربة جوية كثيفة ..؟ محتمل ، احدى المناطق الآهلة بالسكان ؟ جائز . منطقة الزيتية حيث معامل تكرير البترول ؟ ممكن .

حوار مع النفس بحدث . . وحسابات دقيقة تجري .

وكان التقدير توقع كل هذه الاحتمالات . فالعدو لديسه القدرة على تنفيذها . وفوق ذلك فليس لدينا قوة تردعه عسن تنفيذها .

ولكن كان الحل الاخير - وهو ضرب معامل تكرير البترول في السويس - اكثرها احتمالا ، فمعامل التكرير غرض غالي الثمن ، فهو ذو قيمة استراتيجية كبيرة لسير المعركة كلها اذ يمدنا البترولية وما أشد حاجتنا اليها ، علاوة على باحتياجاتنا من المواد البترولية وما أشد حاجتنا اليها ، علاوة على

انه في متناول هاوناته ومدفعيته دون الحاجة الى استخصدام طائرات .

كان القرار بذلك قرارا سياسيا لا بد من عرضه على الرئيس عبد الناصر . وتم العرض .

ووافق الرئيس مع تعديل واحد وهو الاكتفاء بضرب المدمرة دون التعرض لاي وحدة من وحدات الانقاذ .

واندرت زوارق الطوربيد بالاستعداد .

كما اللرت وزارة الداخلية لتعزيز وحدات المطافيء بمنطقة السبويس \_ وكانت مكونة من وحدات مطافيء وزارة الداخلية ووحدات مطافيء القوات المسلحة \_ بوحدات تتحرك من القاهرة خلال الليل اذ كان المتوقع ان يكون رد فعل العدو في اليسسوم التالى .

وقبيل الفروب اعطيت اشارة البدء .

فتحركت وحدات المطافيء بسرعة الى السويس تحت ستار الليل ومعها معداتها ولوازمها .

وانطلقت زوارق الطوربيد الى هدفها لا تلوي على شيء .

وفوجئت المدمرة بالاشباح الصغيرة التي تنطلق اليها . . وفوجئت بالطوربيدات تتجه الى منتصفها لتصيبها في مقتل . وانشطرت المدمرة الى شطرين وبعد دقائق اصبحت في قيال البحر ولم يبق اثر يدل على وجودها الا بقعا كبيرة من الزيت فوق سطح الماء وهي مشتعلة كأنها فوهة بركان .

وآن للمدمرة ابراهيم ان تدفن اخيراً في وطنها الذي طالما اشتاقت اليه طوال السنوات العشر التي غابت فيها عنه . فهذا خير لها من ان تعيش في ذل الاسر وهوانه .

أما المائتا بحار اللين كانوا على ظهرها فأغلبهم اصبح طعاما للحيتان . ومن تبقى منهم كانت تحيط به بقع الزيت المستعلة من كل جانب وبدأ العدو اتصالاته عن طريق قوات الطوارىء يرجو أن يبدأ عملية الانقاذ دون تدخل من جانبنا .

وقد كان .

وعلى أضواء المشاعل التي أسقطتها الطائرات أو التيين أطلقتها المدفعية والتي استمرت طول الليلل اشتركت عشرات الطائرات والزوارق في محاولة لانتشال الاحياء الذين كتبت لهم النجاة ... أو الجثث التي فارقتها الحياة .

واشرق نور الصباح ، وبدا الانتظار للضربة المضادة ... وفعلا ضرب العدو ضربته وكانت على معامل تكرير البترول كما كان متوقعا في اليوم السابق ، طلقات قليلة . ، واشتعلت النيران وارتفع اللهب الى عنان السماء .

وبدأت معركة من نوع فريد . . بين قوات المطافيء والنيران المشتعلة . . كانت معركة تم الاستعداد لها من قبل . وقد بذل فيها هؤلاء الرجال الذين دائما ما يؤدون عملهم في صمت كل جهد وتضحية . ومات منهم من مات وجرح منهم من جرح . الا ان النيران في النهاية أمكن حصرها والسيطرة عليها ثم اخمدت بعد ساعات . وكانت الخسائر اقل كثيرا مما كان متوقعا وذلك يرجع الى الاستعداد المسبق .

وفي نفس اليوم بديء التفكير في ضربسة مضادة . كانت الرؤوس ساخنة تبغي الانتقام . وكان القرار هو ضرورة اشعال النيران في ميناء ايلات وذلك بضربها بالطائرات . . وايلات بها فناطيس البترول وبها السفن وهي غرض ثمين ذو اهميسة استراتيجية كبرى للعدو .

فالضربة سوف تكون موجعة .

وهكذا بدأ الحوار من جديد .

ميناء ايلات في متناول اليد . هذه حقيقة . ولكن العملية نفسها ستكون عملية انتحارية بالنسبة للامكانيات المتاحة وقتئذ. ولم يكن هذا مهما . فالخسائر لا تكون العامل الفيصل في اتخاذ القرارات في مثل تلك الظروف . . فهذه هي الحرب .

ولكن ماذا بعد ضرب ميناء ايلات ؟

وعاد السؤال يلح من جديد . تماما كضرب الكرة على مائدة «البنج بنج» كان الموقف . . ضربة تقابلها ضربة لكي تستمر اللعبة . الا اذا أريد لها التوقف . وما كان يجب لها أن تتوقف فان معنى ذلك قبول الامر الواقع .

وكان القرار سياسيا هذه المرة ايضا . هل من الصلحنة التصعيد ؟ ولم يوافق الرئيس عبد الناصر هذه المرة .

ولاول مرة يتهدج صوتى اثناء مناقشة عبد الناصر.

وطرحنا تصورا آخر . ماذا لو ضربنا ايلات بوسيلة اخرى؟ المحافظة على الفرض والتمسك به امر واجب ، ولكن ماذا لسو غيرنا الوسيلة ؟ فالحرب تعتمد في جوهرها على وسائل النقل التي تنقل المواد المتفجرة الى الهدف . . فالطائسرة والصاروخ والمدفع والهاون والبندقية والفرد كلها وسائل نقل بمكن بها نقل الواد المتفجرة الى اي غرض ،

واستقر الراي على ضرب ميناء ايلات بعملية فدائية بواسطة رجال الضفادع البشرية . قد يستغرق ذلك بعض الونت الا ان ذلك كان مفيدا ! فهو لن يصعد الموقف بما يخرج عن حسدود الامكانيات المتيسرة وهو يحقق الغرض علاوة على ذلك .

ونزل الرجال بعد اسابيع الى مكان ما بالقرب من مينساء العقبة بالاردن . وأصبحت ايلات على مزمى البصر . . استكشفوا واستعدوا واصبحوا جاهزين .

ووصلتهم اشارة البدء

نزلوا الى الماء ينسبحون الى الفرض.

وبعد ساعات ارتفعت اصوات المتفجرات في الميناء واشتطث النيران عالية في السماء واحترقت خزانات البترول . وغرقت بعض السفن .

وسبح الرجال عائدين ومن العقبة رجعوا الى تواعدهمم سالمين .

وضربة بضربة ولو بعد حين .

وأثبتت هذه المعركة عدة دروس هامة :

• فقد كانت هذه اول مرة في التاريخ تتمكن فيه قطع بحرية صغيرة وهي زوارق الطوربيد من التقلب على قطعة بحرية كبيرة وهي المدمرة ايلات . فخفة حركة زوارق الطوربيد وسرعتها الهائلة وقوة نيرانها الخطيرة أغرقت مدمرة كبيرة في دقائق قليلة دون ان تتحمل اي خسائر . وبدأ التفكير جديا في الموازنة بين استخدام القطع الكبيرة والقطع الصغيرة . فليس المهم ضخامة الحجم ولكن الاهم قوة التأثير .

واثبتت المعركة القيود الجديدة التي تفرض على اتخاذ القرار فليس المهم الفعل ولكن الاهم هو رد الفعل وهذا القانون في حد ذاته هو الذي يحفظ التوازن العالمي الحالي والذي يجعل من الحرب الدرية امرا مستحيلا . فالذي يتحكم في هذا التوازن ليس الضربة الاولى فهي ممكنة في كل وقت ولكل جانب ، الا ان الذي يمنعها هو الضربة الثانية والقدرة على استخدامها فمسادات هذه القدرة ممكنة كان توجيه الضربة الاولى امرا مستحيلا ، وبذلك فالضربة الثانية هي التي تكمن فيها قوة منع العدو مسن العدوان بل هي التي تحافظ على الحالة الاستاتيكية للحرب في العصر الذري الذي نعيش فيه .

وأثبتت المعركة انه ان كان الردع هو الدرع الواقي للامسر الواقع فان القدرة على الردع المضاد قادرة على رفض اقامتسه وتثبيته .

واثبتت المعركة ان هناك موازين دقيقة بين الفعل ورد الفعل يجب ان تدخل في الحساب فالتصعيد غير المستحب للعمليات يمكن تجنبه مع الحفاظ على الغرض باتباع وسائل اخرى لا تساعد على التصعيد ، فان كانت الضربة الجويسة ليناء ايلات ممكنة الا انها كانت ستصعد الوقف في حين ان الاغارة عليها بالضفادع البشرية حققت نفس الفرض دون تصعيد في الموقفاي المنفيد اي غرض استخدام وسائل بديلة تجري الموازنة

الدقيقة لاستخدام افضلها بالنسبة للموقف .

حما اثبتت المعركة ان الحرب ارادات متصارعة على مسارح العمليات لا تنتهي الا بانتهاء احدى الارادات المتصارعة الى موقف السكون . وتستمر طالما استمرت الارادات في تصميمها على التحرك فوق مسرح الاحداث ومعنى ذلك ان الامر الواقسع يمكن ان يتم اذا اتخذ احد الاطراف موقف السكون ولا يمكن ان يفرض نفسه في ظل الحركة فالسلاح الرئيسي ضد الامر الواقع هو ديناميكية الارادة .

# ۱٤ \_ قصة حفار اسمه كينتنج KENTING

الحفار كينتنج . . !!! من منا يعلم شيئًا عنه ؟ ومن منا يعلم شيئًا عن قصته ؟ في حين أنها قصة مثيرة تصور فصلا مسسن الفصول التي مرت بنا بعد النكسة .

وتاريخ بداية قصته معنا بناير ١٩٧٠ .

اسرائيل ما زالت على عهدنا بها من صلف وغرور زاد كثيرا بعد النكسة .. كان كل همها في ذلك الوقت اقرار الامر الواقع.. ووسيلتها في ذلك الردع ، فالردع هو الدرع الواقي الذي يثبت الامر الواقع ويحميه .

فهي تحاول جاهدة أن تعزز خط بارليف لتبقى هناك على ضفة القناة .. حدودها الجديدة كما كانت تأمل وتتصور .

وتبني المستعمرات هنا وهناك لتغير من طبيعة المناطق . . فالاستيطان المسلح هو فرض الامر الواقع . ومن يبني فهو يعني البقاء ما شاءت له الظروف ان يبقى .

وقواتها تعربد في المنطقة حتى يرتدع الجميع ويبقون حيث هم مستسلمين للامر الواقع دون قدرة على تحرك او حركة والا امتدت اليد الطويلة لتضرب في الاعماق .

وبنفس منطق فرض الامر الواقع ارادت ان تزید من انتاج
آبار البترول التي اصبحت تحت یدها علی ساحل خلیج السویس
تعاني من الاحتلال ، كانت ترید ان تحفر في میاه الخلیج بحثا عن
مزید من البترول وكان ما اصبح تحت یدها لا یكفیها ، وكان
الخلیج اصبح خلیجها والمیاه میاهها ، والارض ارضها .

واحتاج الحفر الى حفار .

ووجدت بغيتها في حفار اسمه كينتنج اعلنت عن استئجاده، ثم اعلنت انه في طريقه الى خليج السويس ليبدأ في البحث عن البترول .

صورة اخرى لتثبيت الامر الواقع حتى تثبت للعالم أجمع ان الياه مياهها والخليج خليجها بما فيه من بترول .

هكذا دون خجل او حياء .

ودول العالم أجمع ترى وتسمع . . البعض يؤيد في صراحة ، والبعض يؤيد من وراء ستار والبعض يعزي بكلمات رقيقة عاجلة وسرعان ما ينصرف الى مشاكله التى تعنيه .

وذهبت كل محاولات اثارة الوضوع دبلوماسيـــا ادراج الرياح . اذ كان التصميم على التنفيد اقوى من كل اعتبار . وحينئد لم يكن هناك بد من التدخل لمنع اتمام المحاولة مهما كان الثمن .

### هوية الحفار

ولكن قبل أن نسرد القصة علينا ان نتعرف اولا على هوية هذا الحفار .

كانت هويته عجيبة .

كان الحفار انجليزيا اشترته شركة امريكية كنديـة سجلت

نفسها في دنفر بالولايات المتحدة الامريكية بجره جرار هولندي . هذا هو الحفار الذي استاجرته اسرائيل .

وكان بدلك حفارا دوليا .

وأحيط أستتجار الحفار بدعاية عالمية واسعة اشتركت فيها كثير من الدول .

ولم ينضع الحفار وقتا . . اذ اخد يتقدم الى غرضه في خليج السويس وأوشك ان يخرج من البحر الابيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق ليقطع رحلته بحداء الساحل الافريقي ليدخل منطقة العمل عن طريق باب المندب ثم الى البحر الاحمر .

كان الخطر يقترب وما كان هناك مجال للانتظار . واتخذ القرار للتعامل معه مهما كانت النتائج والعواقب واستقر الراي في مبدأ الامر على اغراقه بواسطة طائراتنا في مكان مناسب بالبحر فهذا جزاء من يريد ان يلوث مياهنا حتى ولو كان قادما من آخر الدنيا .

الا أن أقتراحاً آخر قدم في ذلك ألوقت ليتم التعامل مع الحفار بطريقة أهدأ بعيدا عن مياهنا حتى نتجنب أي تعقيدات دولية جديدة فلدينا منها الكثير .

ووافق الرئيس جمال عبد الناصر على الاقتراح . ولكن . . . . . اين يكون اللقاء ؟

وكانت الدراسات قد دلت على ان أنسب لقاء مع «كينتنج» يكون في احد موانيء الساحل الفربي لافريقيا شمال الحسدود الجنوبية لنيجريا .

ذلك أن أمكانية العمل في هذه المنطقة متيسرة أذ تربيط القاهرة بمعظم هذه الدول علاقات صداقة تتيع حرية العميل بدرجات متفاوتة في الوقت الذي تعتبر فيه الدول جنوب هذا الخط بمثابة مناطق مقفولة أذ كان يسيطر عليها الاستعميار بأشكاله المختلفة سيطرة تامة ، ولا تتاح الفرصة بعد ذلك الا في

المنطقة بين دار السلام في تنزانيا وجيبوتي على الساحل الشرقي لا فريقيا ولم يكن هذا مستحبا اذ لن يترك لنا مجالا كبيرا لتكرار المحاولة قبل تمكن الحفار من الدخول الى البحر الاحمر لــو حالت الظروف الطارئة دون ضربه في دار السلام .

اذن كان الحل الامثل هو التعامل معه في الساحل الفريسي لافريقيا وبالدات في المنطقة بين داكار بالسنغال وبوانت \_ نوار في الكونجو كينشاسا .

وبعد حسابات دقيقة عن قدرة الجرار الذي يجر الحفار وسرعته وكمية البترول التي يمكن حملها كان المتوقع الا يتمكن الحفار من قطع الرحلة مرة واحدة وأنه لا بد من الدخول في احدى الوانيء التالية:

داكار بالسنفال.

تيما في غانا .

أبيدجان في ساحل العاج .

لاجوس او هبركورت في نيجريا . .

بواتت \_ نوار في الكونجو كينشاسا .

ولكن كان الترجيع الاكثر احتمالا ان تكون اول وقفة له في داكار بالسنغال .

وبناء على ذلك قسم الساحل الافريقي الى اربعة قطاعات :

- القطاع الاول: من داكار الى بوانت نوار وهو قطاع معلومات
   وعمليات يمكن التعامل فيه مع الحفار .
- ٢ القطاع الثاني : من بوانت نوار الى جنوب دار السلام في
   تنزانيا على الساحل الشرقي قطاع معلومات فقط .
- " القطاع الثالث: من دار السلام آلى جيبوتي وهو قط\_اع معلومات وعمليات .
- القطاع الرابع: البحر الاحمر وفيه تنفرد القوات المسلحة بالعمل لضرب الحفار بالطائرات كحل اخير اذا نجح في العمل محاولة اغراقه في القطاعات السابقة .



عستقين فالافستماا

### الغرض يتفير

وبدأت المشاكل المعتادة التي دائما تصاحب عمليات التنفيذ فالافكار سهلة .. كلمات على ورق وانتهى الامر . ولكن التنفيذ ومشاكله شيء آخر . مئات المشاكل تبرز على السطح وتحتاج الى حل سريع خاصة وان عامل الوقت كان يحتم التحرك بسرعة فالحفار يتحرك بتصميم الى هدفه ولا بد من مواجهة مثل هذا التحرك بتحرك اسرع .

وكانت مشكلة المتفجرات اللازمة لتنفيل العملية هي اهسم مشكلة فرضت نفسها على الموقف . . . تحديد النوع السلمية متناسب مع قاع الحفار . . . الكمية اللازمة لتنفيل الغرض . . . ولكن كان الاهم من كل ذلك نقل الكميات اللازمة آلاف الاميال الى الكان الذي سيقع عليه الاختيار . اذ كان من المحتم نقل هسله الكميات عبر القارة الافريقية من أقصى شمالها الشرقي السي منطقة ما على ساحلها الغربي . وربما تمر بمطارات أوربا \_ وهذا ما تم بالفعل عند التنفيذ \_ والمطارات وقتئل تحت حراسسة مشددة اذ كانت أعمال خطف الطائرات بواسطسة الفدائيين الفلسطينيين قد بلغت اللروة مما جعل الدول الاوربية تعاميل العرب عموما معاملة خاصة سواء من ناحية تأشيرات الدخول او العرب عموما معاملة خاصة سواء من ناحية تأشيرات الدخول او

وعلاوة على ذلك فالحفار مدينة عائمة ...

كل هذه الاعتبارات كانت دراستها تجري في حدود الغرض المحدد وهو «اغراق» الحفار في مياه المحيط الاطلسي على مسافة الاف الاميال من ارض الوطن لنوفر عليه قطع باقي الرحلة .

وظهر ان تنفيذ الغرض أصبح امرا مستحيلاً والعامل الذي سيطر على هذه النتيجة هو عامل نقل الكمية اللازمة للاغراق . . . وهي كمية كبيرة سيهدد نقلها بكشف العملية كلها فالطريق طويل

والعيون فيه مفتوحة والآذان مرهفة لكل كلمة او حركة .

وكان لا بد بعد ذلك من تعديل الفرض من العملية فبدلا من اغراق الحفار فيكتفى بتدميره ليصبح غير صالمعلم للاستخدام وسوف يتسبب عن ذلك عدول الحفار عن اكمال رحلته وسيتعرض كل مشروع الحفر من اساسه .

وعلى هذا الاساس بدأت العجلة تدور . .

## السرية والخداع

فرضت السرية الكاملة على فترات التحضير والتنفيسة وسميت العملية بالاسم الكودي «الحج» ومنع تبادل المذكرات او الخطابات الكتابية باي حال من الاحوالوحصر التخطيط والتجهيز في أقل عدد ممكن من الافراد وأعطيت المعلومات لهؤلاء بقسدر حاجتهم اليها بل حينما تحركت الاطقم للتنفيذ لم يكن الافراد على علم لا بالوجهة التي يقصدونها ولا بطبيعة العمل الذي سيقومون به على وجه التحديد .

ولتعزيز السرية الكاملة كان لا بد من الخداع فتم اهمال اي اخبار خاصة بالحفار وقامت اتصالات سريعة ملحة مع المركيز الرئيسي للشركة الامريكية الكندية في دنفر بالولايات المتحدة الامريكية لاستئجار الحفار بواسطتنا نظير مبلغ أضخم مما دفعته اسرائيل .

### الافراد يستعدون

وفي ظل كل هذه الترتيبات جهزت المفرقعات من الانواع

المناسبة وبالكميات المناسبة ووضعت في عبوات كحقائب السفر، وقسمت جماعات العمل الى ثلاثة أقسام:

- جماعة التخطيط والتجهيز ومقرها في القاهرة وعليه
   تخطيط وتدبير كل شيء لجماعات التنفيل .
- وجماعات التنفيذ من رجال الضفادع البشرية ولم يكن احد منهم سوى بعض القادة يعلم بطبيعة وتفاصيل العملية .

وكان على قائد هذه الجماعة ان يسبقها الى محل العمسل بفترة وجيزة ليقوم بعمليات الاستكشاف التفصيلي على الطبيعة والتحضير لاستقبال الجماعات ووضع الخطة التفصيلية والاشراف على تنفيدها .

م جماعات الحصول على معلومات عن تحركات الحفار . وكان هناك سؤال يطرح نفسه بصغة دائمة . . فماذا بعد اتمام العملية ؟ اذ كان من الواجب ان يختفي الافراد في اسرع وقت ممكن بعد تنفيذها اما بالذهاب الى دولة مجاورة باستخدام السيارات او بمفادرة القارة كلها باستخدام الطائرات في اقصر وقت بعد التنفيذ تجنبا لاي اشكالات او تعقيدات يجب تفاديها . وتم مواجهة كل ذلك بعمليات معقدة لا داعي للدخول فسي تفاصيلها .

### (المحاولة الاولي))

وهكذا أصبح الجميع على استعداد كامل للتحرك لتنفيل عملية «الحج» بمجرد اعطاء الاشارة بالبدء .

وتوقف ذلك بدوره على اعطاء المعلومات عن وصول الحفار الى احد الموانيء المتوقعة ولم يكن ذلك بالامسر الهين اذ فرضت السرية الكاملة فجأة على تحركاته وما عاد احد يسمع عنه شيئا.

الا انه في مساء يوم ١٦ فبراير ١٩٧٠ وكان اول يوم من ايام عيد الاضحى وصلت المعلومات بوجود الحفاد في داكار بالسنغال.

وعقد مؤتمر على الغور لاعطاء التعليمات النهائية : كان على قائد العملية ان يتحرك صباح اليوم التالي الى داكار ليقلوم بالاستكشاف على الطبيعة ووضع الخطة التفصيلية للتنفيذ على ان تلحق به باقي الجماعات في اليوم التالي اي يوم ١٨ . . . وكان على جماعتي التنفيد ان تتخذ طريقين مختلفين لعدم لفت الانظار بحيث يتم التجمع في داكار يوم ١٩ .

ووصل قائد العملية فعلا الى داكار .

كما وصلت جماعتا التنفيذ الى اكرا للتحرك منها الى داكار. الا ان انباء مزعجة بدات تصل الى مركز القيادة في القاهرة وكلها تشير الى ان الحفار سيفادر داكار في وقت اقصر كثيرا مما كان متوقعا .

و فعلا تحرك الحفار تاركا داكار ظهر يوم ١٩ . وصدرت التعليمات بإيقاف التحركات .

ثم صدرت التعليمات بعد ذلك بعودة الجميع الى القاهرة مرة اخرى استعدادا لبدء المحاولة من جديد .

كان بقاء الاطقم هناك يهدد بكشف العملية فوجد من الافضل ان يعودوا ... وقد كان .

على اي حال أثبتت المحاولة انه في الامكان التحزك بسرعة وسهولة وسرية .

واعتبرت رغم فشلها كتجربة عملية لمحاولة اخرى تتم بعد ايام .

## ((محاولة ثانية))

وهكذا عاد أفرأد الاطقم الى قواعدهم سنالمين كما يقولون ،

ولم يكن في الوسع عمل شيء الا الانتظار مع تكثيف الجهود للحصول على معلومات مبكرة عن الوقفة التالية للحفاد . وكان المتوقع ان تكون في ابيدجان في ساحل العاج .

وفي مساء يوم ٣ مارس وصلت المعلومات بوجود الحفار في الميدجان .

وبدا التحرك المحموم وراء الفريسة ولعلها لا تفلت هذه المرة من مصيرها المحتوم .

في يوم } مارس تحرك قائد العملية لاجراء استكشافيه ووضع خطته وارسال اشارة بالبدء وفعلا وصلت الاشارة يوم ه مارس وفيها يشير الى ان الحفار في عجلة من امره وأنه سيفادر أبيدجان في وقت قصير .

وهنا عدلت الخطة لامكان التنفيذ بجماعة واحدة دون انتظار وصول الجماعات الاخرى . صحيح سوف يكون التأثير أقل ألا أن ذلك كان أفضل حل بالنسبة لتطور الموقف .

وعلى هذا الاساس تحركت اولى جماعات التنفيسة يوم ٦ مارس عن طريق باريس حجنيف ح أبيدجان وأعطيت لهسسا التعليمات لتنفيذ العملية في نفس يوم وصولها وهو بعد ظهر يوم ٧ مارس دون الحاجة الى انتظار الجماعات الاخرى اذا تطلب الموقف ذلك .

وفي يوم ٧ مارس سافرت الجماعة الثانية عن طريق القاهرة \_\_\_ اكرا \_\_ أبيدجان وكان موعد وصولها فجر يوم ٩ مارس .

و فعلا وصلت الجماعة الاولى الى أبيدجان مساء يوم ٧ مارس واصدر قائد العملية تعليماته بالتنفيذ الساعة الواحدة من صباح يوم ٨ مارس .

فالحفار يستعد للتحرك .

وأبيد جان مشغولة كلها باستقبسال رواد الفضاء الامريكيين الله ين يزورونها في ذلك اليوم .

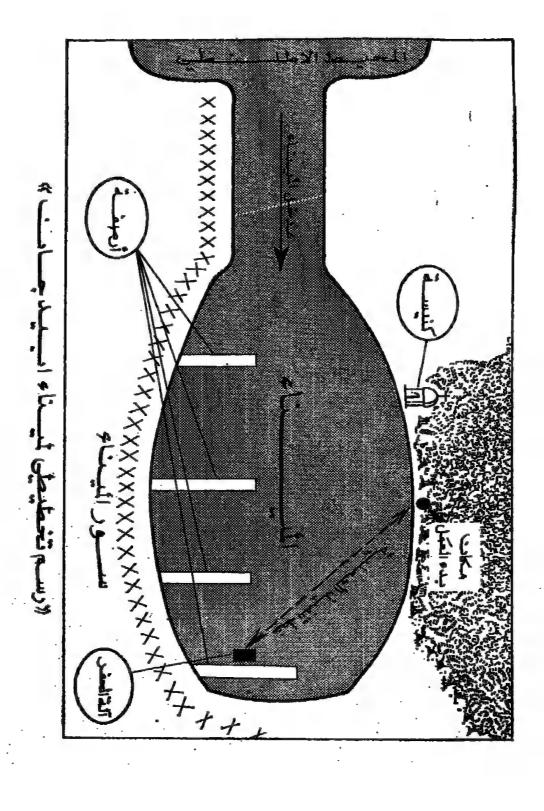

وكل شيء يلزم للتنفيذ جاهز ومعد . فلم التأخير ؟ وقد كان .

### ((ونجحت العملية))

ميناء أبيدجان بيضاوي الشكل توجد الارصفة فيه فسي جانب واحد كان الحفار راسيا في أبعدها من الداخل ويحيط الميناء من هذه الناحية سور مرتفع .

وعلى الجانب الآخر توجد اشجار كثيفة الى جوارها كنيسة، وقد اختير مكان بدء العمل في الجانب البعيد من الحفار فهو مختفي بالاشجار علاوة على ان المسافة بينه وبين الحفار مسافة معقولة يمكن لرجال الضفادع البشرية قطعها في اقل من نصف ساعة . ويوجد ايضا مبنى لكنيسة يمكن استخدامه ليلا كعلامة شهيرة للتعرف على نقطة البدء دون احتمال لاى خطا .

وكان قد تم تجهيز مكان آمن ينزل فيه الرجال فيسور وصولهم ... ليعدوا المتفجرات ... وليرتدوا ملابسهم الخاصة. وفي الموعد المحدد أقلت الجماعة احدى العربات السلم الاشجار الكثيفة ليبدأوا عمليتهم الرائعة .

وغاص الافراد في الماء يجرون وراءهم المفرقعات وبين الحين والحين تظهر رؤوسهم فوق سطح الماء تماما كالحيتان .

وأخيرا وصلوا الى الفريسة التي طاردوها على طول الساحل الفربي لافريقيا . . كانت أنوارها مضيئة ومحركاتها تعمل فيي ضوضاء اذ لم يبق على تحركها الا ساعات .

ولصقوا المتفجرات في القاع المسطح للحفار ... اربعة بالتمام والكمال .. اذا انفجرت ستترك به اربعة حفر كبيرة تجعله غير صالح للاستعمال .

وضبطوا توقيت التفجير ليتم بعد } ساعات . وأخدوا طريق العودة تحت الماء .

وفي مكان البدء استبدلوا ملابسهم من جديد ، واستقلوا عربتهم عائدين الى مكانهم الامين لم يتركوا وراءهم اثرا وكأنهم أشباح ،

وفي الساعة الخامسة من صباح يوم ٨ مارس سمعوا صوت اربعة انفجارات من بعيد وكأنها أصوات أنفام .

وبعد ساعات استقلوا طائرة الى باريس في طريق عودتهم الى القاهرة .

اما افراد الجماعة الثانية فقد وصلوا بعد تنفيد العملية ولم يكن أمامهم الا أن يطيروا الى أكرا في طريق العودة الى القاهرة ايضا .

ولم يبق هناك الا قائد العملية ... ورفض الا ان يكون آخر من يغادر الكان كما كان اول من وصل اليه . وذهب الى مكان الحفار ليلتقط له بعض الصور الفوتوغرافية ... وكان شكل الحفار يختلف عن صوره الاولى قبل ان يصاب ... السواره مطفأة ... تهشم الجزء الاكبر منه ... وكان يميل على احساد حانبيه وكأنه يتلوى من الالم .

وهناك حادثة طريفة حدثت اثناء التنفيذ . . . فوقت أن كان الجميع مشغولين بارتداء الملابس والتجهيز على شاطىء الميناء خرج احد المواطنين من الكنيسة ليستنشق هواء الفجر العليل الماذا اختار هذا الوقت باللمات ؟ لست أدري . . . وحينما رأى الرجال في ملابسهم الفريبة ظن أنهم جماعة من «العفاريت» تلهو في الفاية . . ولما أمروه بأن يقبع في مكانه دون ما حركة امتثل الرجل للتعليمات حتى غادروا المكان وهو ما زال يرتعش . . . الم يكن في حضرة العفاريت ؟

وقطع الحفار رحلته الى الجنوب واتجه الى ميناء تيمان في

غانا في الشمال ولعله ما زال موجودا هناك .

وانعم الرئيس عبد الناصر على كل أفراد العملية بالنياشين. وبعد أيام أذاعت وكالة الفرانس بريس نبأ ضرب الحفار في سطور قليلة وفرض على النبأ حظر شديد حتى لا يتداول .

اذ كانت كرامة اكثر من دولة دفنت هناك بعيدا في المحيط، وخرجت جريدة الاهرام يوم الاثنين ٢٣ مارس ١٩٧٠ بالخبر التالي:

# اول انباء من ابيدجان عن نسف الحفار عدة انفجارات وقعت على ظهر الحفار واصيب باعطاب شديدة

«خرجت من أبيدجان اول امس انباء عن حادث نسف الحفار الذي استقدمته اسرائيل للبحث عن البترول في خليج السويس قرب شاطىء سيناء .

وقد قالت هذه الانباء \_ التي نقلتها الوكالة الفرنسية عن الدوائر الوئيقة الاطلاع في عاصمة ساحل العاج \_ ان محاولة تخريب الحفار حدثت يوم ١٨ مارس حيث وقعت على ظهره عدة انفجارات أحدثت به أعطابا ظاهرة وعلى الاخص في القاعدة والبرج .

وهذه اول مرة تذاع فيها انباء عن تلك العملية التي وقعت مند اربعة ايام وظلت طول الوقت سرا الى ان نشرتها الصحف البريطانية نقلا عن الانباء التي تسربت من ساحل العاج ووصلت الى باريس ثم نقلت الى لندن .

وأضافت برقية الوكالة الفرنسية ان سلطات البوليس في ساحل العاج بدأت تحقيقا لمرفة اسباب الانفجارات ولكن حتى امس لم يلق القبض على احد .

وقد قالت الصحف البريطانية ان الحفار قد اصيب بأعطاب شديدة وخاصة في برجه الرئيسي وعلم أيضا ان القاطلوة الهولندية «جاكوب للون للمن البرو» التي تجر الحفار منل خروجه من احد الموانيء الكندية وفي الاغلب ميناء اوتاوا قلم سحبته منذ ايام قليلة الى احد الموانيء الافريقية التي يوجد فيها حوض جاف كبير لبدء محاولات لاصلاح الحفار» .

وعادت الاهرام في يوم الجمعة ٥ يونيو ١٩٧٠ الى الكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان :

## الشركة الكندية تلفي عقدها مع اسرائيل للبحث عن البترول في خليج السويس

«اعلنت شركة «كينتنج» Kenting الكنديسة للبترول رسميا الفاء مشروع استخدام حفار البترول البحري التابع لها للتنقيب عن البترول في خليج السويس لحساب اسرائيل وهذا الحفار نسف في ميناء أبيدجان بساحل العاج في مارس الماضي وقالت الصحف البريطانية وقتها ان الكوماندوز المصريين هسم الذين قاموا بالعملية ووصفت هذه العملية بأنها كانت قاصمة لمشروعات اسرائيل في خليج السويس و

وجاء في هذا الأعلان الرسمي أن الحفار معروض للبيع وأن الشركة استفنت عن خدمات القاطرة البحرية الهولندية «جاكوب من فون ما ليمز ما أيرو» وقد كانت تقوم بسحبه وذلك بعمد أن أصابت الحفار بإصابات شديدة أعجزته عن القيام بعمليات التنقيب عن البترول وأصبح غير صالح للعمل» .

«ومعنى ذلك الغاء العقد بين الشركة الكندية والحكومسة الاسرائيلية لاستخدام الحفار في عمليات البحث عن البترول في خليج السويس قرب شاطىء سيناء وكان الحفار قد غادر احمد

المواني الكندية في نوفمبر الماضي بطريقة غامضة واحيطت تحركاته بسرية كاملة ثم علم انه غادر داكار بالسنفال يوم ٧ مارس الماضي ووصل الى ميناء ابيدجان يوم ١٤ مارس في طريقه الى البحسر الاحمر» .

«وكانت الانباء قد تسربت في نوفمبر الماضي حول منسح اسرائيل لشركة كينتنج الكندية للبترول عقدا بنصف مليون دولار للتنقيب عن البترول في خليج السويس وعلم بعد ذلك ان شركتين اخريتين دخلتا في العملية وهما شركة «كينتنج» الامريكية وشركة «ميدبار» احد فروع شركة «كينتنج» المسجلة في بريطانيا وتألفت خصيصا من باطن الشركتين لتفادي اي ضغط محتمل مسسن الحكومات الكندية والامريكية والبريطانية لوقف العملية».

«وكانت حكومة الجمهورية العربية المتحدة قد ابلغت حكومات هده الدول بأنها تحملها مسئولية قانونية وسياسية بسماحها لشركات كندية وبريطانية وأمريكية بالقيام بأعمال تنقيب عـــن البترول في خليج السويسي».

«وبعد ذلك فرض على النبأ حظر شديد في وكالات الانباء العالمية حتى لا يتداول اذ كانت كرامة اكثر من دولة دفئت هناك بعيدا في المحيط» .

والى هنا ينتهي كلام «الاهرام» .

### \*\*\*

ولكن لدي فكرة ... ماذا لو صنعنا من هذه الحقيقة فيلما سينمائيا نسجل فيه بطولة الرجال ؟

# ١٥ ـ مبادرة روجرز (١)

موضوع قيل فيه كلام كثير ....

الحاقدون يشهرونه كسلاح في وجه «الماضي القريب» كما يحلو لهم أن يسموا عهد عبد الناصر .

واللين يعرفون الحقائق والظروف التي قبلت فيها المبادرة مازفين عن رواية الحقيقة حتى لا يمسهم رذاذ من الحملة العاتية التي تتبناها كافة وسائل الاعلام .

والغالبية العظمى من أمتنا العربية حائرة لا تعرف الحقيقة من كثرة ما شوهتها الاقلام الظالمة حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة القومية التي أسقطت من الحساب .

وعلى اي حال فلنبدأ بقصة المبادرة ... التي عرفت بمبادرة «روجرز» .

ولم تبدأ هكذا فجأة دون مقدمات.

ففي يوم ٩٠ ديسمبر ١٩٦٩ تحدث وليم روجرز وزيسسر

١ ــ المستر وليام روجرز وزير الخارجية الامريكية في ذلك الوقت .

الخارجية الامريكية في احد المؤتمرات ذاكرا ان «سياسة الولايات المتحدة الامريكية تهدف الى تشجيع العرب على قبول سلام دائم وفي الوقت نفسه تشجع اسرائيل على قبول الانسحاب مسئ اراضي محتلة بعد توفي ضمانات الامن اللازمة . وان ذلسك يتطلب اتخاذ خطوات تحت اشراف جونار يارنج وبنفس الترتيبات التي اتخذت في رودس عام ١٩٤٨ . وكمبدا عام فانه عند بحث موضوعي السلام والامن فانه مطلوب من اسرائيل الانسحاب من الاراضي المصرية بعد اتخاذ ترتيبات للامن فسي شرم الشيسخ وترتيبات خاصة في قطاع غزة مع وجود مناطق منزوعة السلاح في سيناء» .

ولم تعلن القاهرة موقفها من هذا التصريح سواء بالرفض او القبول .

اما اسرائيل فقد اعلنت رسميا عن رفضها .

وفي اوائل عام ١٩٧٠ صرحت المصادر الرسمية في الولايات المتحدة بأنها تود ان يقوم جوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية الامريكية بزيارة للقاهرة لو قبلت الجمهورية العربية المتحدة مثل هذه الزيارة .

وفعلا وصل سيسكو الى القاهرة يوم ١٠ ابريل ١٩٧٠ ومكث بها لمدة اربعة ايام .

وقابل عبد الناصر المستر سيسكو في ١٦ ابريسل ١٩٧٠ وتحدث عن رغبة حكومة نكسون في تحقيق سياسة متوازنة في المنطقة فهي \_ في رايه \_ اكثر مرونة من غيرها من الحكومات التي سبقتها اذ انها ترفض مبدأ المفاوضات المباشرة الذي تتمسك به اسرائيل وأضاف سيسكو أن المبادرة التي يعدها روجرز سوف تكون في صف العرب بمقدار ٩٥ بالمئة .

وتحدث اليه عبد الناصر معبرا عن المرارة التي يشعر بها ازاء الانحياز الكامل للسياسة الامريكية الى جانب اسرائيل .

ولم تنته المباحثات الى نتائج مادية محددة . الا ان عبد الناصر رأى ان يعطي قوة دافعة لهذه الافكار . وكان عليه ان ينتظر احدى المناسبات .

وكان ذلك في أول مايو (ايار) ١٩٧٠ .

والمناسبة كانت احتفال البلاد بعيد العمال .

والمكان كان في المؤسسة العمالية بشبرا في اول طريق مصر مسكندرية الزراعي حيث تجمع آلاف المواطنين للاستماع الى خطاب جمال عبد الناصر الذي اعتاد ان يلقيه في هذه المناسبة وكلنا يعرف أنه حينما كان يتكلم عبد الناصر كانت دول العالم كلها تنصت وتترقب لان الخطاب ما ي خطاب ملا بد وأن يحمل شيئا هاما مثيرا ومؤثرا في الوقت نفسه على مجدى الاحداث .

في نهاية ذلك الخطاب وجه جمال عبد الناصر رسالة مفتوحة الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية وكان وقتئد المستر «ريتشارد نيكسون» .

كانت الرسالة بنصها كالآتى :

«من هنا ، من المنطقة التي تحوي مصنع ابو زعبل السلاي اغارت عليه الطائرات الامريكية فقتلت عماله ، وجرحت عماله ، وحرقت عماله ، ودمرت آلاته ، اتوجه من هنا بالنداء الى الرئيس ريتشارد نيكسون ، اننا التقينا معه فسي سنة ١٩٦٣ وتكلمنا بصراحة ، . واعتقد انه ما زال يذكر حديثنا ، وكان في هذا الوقت خارج السلطة ، اقول انه برغم كل ما حدث لم نفلق الباب نهائيا مع الولايات المتحدة برغسسالاساءات الكثيرة التي وجهت الينا وبرغم القنابل والنابالسسم والفانتوم» .

واستطرد قائلا «قبل اسابيع قابلت سيسكو مساعد وزير الخارجية الامريكية وقابلته من منطق اننا نريد ان تكون وجهــة

نظرنا معروفة بوضوح لدى الولايات المتحدة الامريكية» .

«اتني أتوجه الى الرئيس نيكسون واقول له . . ان الولايات المتحدة على وشك ان تقوم بخطوة بالغة الخطورة ضد الامية العربية (١) . . ان الولايات المتحدة بخطوة اخرى على طريق تأكيد التغوق العسكري لصالح اسرائيل سوف تفرض على الامة العربية موقفا لا رجعة فيه . . موقف يتعين علينا أن نستنتج منه ما هو ضروري وذلك سوف يؤثر على علاقات الولايات المتحدة بالامية العربية لعشرات بل مئات السنين . . انني اقول له .. وهسو يعرف انني أعني ما أقول .. أن الامة العربية لن تستسلم ولن تفرط وهي تريد سلاما حقيقيا ولكنها تؤمن أن السلام لا يقوم على غير العدل . . أريد أن أقول أذا كانت الولايات المتحدة تريد السلام فعليها أن تأمر أسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة . فعليها أن تأمر أسرائيل بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة . تعيش على حسابها وأي شيء غير ذلك لا يجوز علينا ولن يجوز . هدا حل» .

«والحل الثاني - اذا لم يكن في طاقة امريكا ان تأمسر اسرائيل فنحن على استعداد لتصديقها اذا قالت ذلك مهما كانت آراؤنا فيه ولكننا في هذه الحالة نطلب طلبا واحدا هو بالتأكيد في طاقة امريكا . . ذلك الطلب هو ان تكف عن اي دعم جديد لاسرائيل طللا هي تحتل اراضينا العربية . . اي دعم سياسي او اي دعم عسكري . . او دعم اقتصادي . . اذا لم يتحقق الحل اي دعم عسكري . . او دعم اقتصادي . . اذا لم يتحقق الحل الاول او الثاني فان على العرب ان يخرجوا بحقيقة لا يمكن المكابرة فيها بعد الان هي ان الولايات المتحدة تريد لاسرائيل ان تواصل

ا سه صرحت المسادر الامريكية وقتل انها وافقت على عقد صفقة طائرات فانتوم وسكاي هوك اخرى مع اسرائيل .

احتلال اراضينا حتى تتمكن من فرض شروطها علينا بالاستسلام. وهذا لن يحدث . . ان كل المؤامرات التي تجري ضدنا لن تنجع . انني اقول للرئيس نيكسون ان هناك لحظة فاصلة قادمة فيي العلاقات بين بلدينا اما ان تكرس القطيعة الى الابد واما ان تكون بداية اخرى جادة ومحددة» .

«اننا نرید من الرئیس نیکسون ان یتوجه بسؤالین السسی اسرائیل نرید ان نسألهم:

اولا : هل هم مستعدون للانسحاب من جميع الاراضي العربية وفق قرار مجلس الامن ومبادىء الامم المتحدة ؟

ثانيا : هل هم يعرفون ان هناك شعب خلق حرا وسيدا هـو شعب فلسطين وان هذا الشعب له حقوق اشار اليها قرار مجلس الامن وقرارات الامم المتحدة ومبادىء ميثاقها وايـة مبادىء آمن بها البشر وكافحوا من اجلها ؟» .

وختم حديثه قائلا «اننا نعلم الاجابة مقدما فاسرائيل لا تنوي الانستحاب وهم ضد حقوق شعب فلسطين . . . هذا هو ندائي الى الرئيس الامريكي نيكسون» .

وبعد توجيه عبد الناصر لهذه الرسالة دارت عدة اتصالات بين المستر سيسكو وكيل وزارة الخارجية الامريكية والمستر دونالد بيرجس المشرف على رعاية مصالح الولايات المتحدة (١) في القاهرة وبين كل من الرئيس جمال عبد الناصر ومحمود رياض وزير الخارجية المصرية وقتئد انتهت بتوجيه رسالة شغوية من

ا - كانت الملاقات المصرية الامريكية قد قطعت ايام حرب يونيسو 1919 وكمحاولة لتحسين الملاقات اتفق على ان يتواجد في كل من القاهرة ووشنجطن مشرفا على رعاية مصالح البلدين كوسيلة لاعادة الاتصالات المباشرة بين البلدين دون اعادة العلاقات حيث ان الظروف لم تكن تسمع بلالك .

المستر وليام روجرز الى السيد محمود رياض .

وفي مقابلة تمت في يوم ٢٠ يونيو (حزيسران) ١٩٧٠ بين المستر «دونالد بيرجس» والسفير «صلاح جوهسر» وكيل وزارة الخارجية المصرية وقتئد تلى برجس نص الرسالة الشفوية بعد ان قدم لذلك بأن حكومته قررت اتخاذ خطوة هامة من اجسل السلام في الشرق الاوسط وانه مكلف بابلاغ رسالة شفوية من وزير خارجيته الى وزير خارجيتنا تتضمن مبادرة جديدة .

# رسالة شفوية الى سعادة وزير الخارجية محمود رياض ١٩٧٠

عزيزي السيد وزير الخارجية

لقد اطلعت بعناية على تصريح الرئيس عبد الناصر بتاريخ اول مايو وما أدليتم به من ملاحظات بعد ذلك للمستر بيرجس كما قدم لي المستر سيسكو تقريرا كاملا عن الاحاديث التسمي أجراها مع الرئيس عبد الناصر ومعكم وقد قمنا بالتفكير جديسا فيما يمكن عمله بالنسبة للوضع في الشرق الاوسط .

انني اقر بأن الوضع قد بلغ نقطة حرجة واعتقد ان مسن مصلحتنا المشتركة ان تعيد الولايات المتحدة وتنمي علاقسسات صداقة مع كل شعوب ودول المنطقة ونامل في امكانية تحقيق ذلك ونحن على استعداد للقيام بدورنا . . اننا ننظسر الى الاطراف الاخرى المعنية وبصفة خاصة لحكومتكم التي يقع عليها دور بالغ الاهمية على امل ان تتحرك معنا لانتهاز هذه الفرصة ، التي اذا ضاعت فاننا سنعاني جميعا من النتائج وسنشعر حقا بالاسف على ذلك ، ومن خلال هذه الروح فانني أناشد حكومتكم ان تدرس

بكل عناية الافكار التي سوف أعرضها فيما يلي :

اننا نهتم بالغ الأهتمام بالسلام الدائم ونود ان نساعبه الاطراف المعنية للتوصل الى هذا السلام .

لقد قدمنا مقترحات جدية وعملية من اجل ذلك كما قدمنا النصح لكافة الاطراف بالحاجة الى قبول حل وسط ولضرورة خلق الجو الذي يصبح السلام فيه ممكنا ونقصد بهذه النقطسة الاخيرة تقليل حدة التوتر من ناحية وتوضيح المواقف من ناحية اخرى حتى تتوفر للعرب والاسرائيليين بعض الثقة من ان مساحرى الانتهاء اليه سوف يحفظ لهم مصالحهم الاساسية .

وفي رأينا فان الوسيلة الاكثر فعالية للتوصل الى تسويسة تكون بأن تبدأ الاطراف في العمل تحت اشراف السغير يارنج (١) للتوصل الى الخطوات التفصيلية اللازمة لتنفيسند قرار مجلس الامن ٢٤٢.

قال وزير الخارجية الاسرائيلي ابا ايبان اخيرا ان اسرائيل على استعداد لتقديم تنازلات عندما تبدأ المحادثات وفي نفس الوقت فان المساركة المصرية في مثل هذه المحساولات ستؤدي بدرجة كبيرة الى التغلب على التشكك الاسرائيلي في ان حكومتكم تسعى بالفعل للتوصل الى سلام معها .

انني أدرك المساكل التي تواجهكم بالنسبة للمفاوضيات المباشرة وقد أوضحنا منذ البداية اننا لا نقترح وضع مثل هذه الترتيبات موضع التنفيذ منذ البداية وأن كنا نعتقد \_ ويتوقف

ا ـ السغير جونار بارتج هو المندوب المعين من قبل هيئة الامم المتحدة للاتصال بالطرفين العربي والاسرائيلي في محاولة للوصول الى حل للمشكلة وكان يارنج سغيرا للسويد في موسكو وقت ان كلف بهذا العمل ولما بئس الرجل من المناورات الاسرائيلية عاد ثانية الى مقر عمله في موسكو .

ذلك على التقدم الذي يحرز في المناقشات \_ أن الاطـــراف سيجدون أنه من الضروري أن يتقابلوا في مرحلة ما أذا كــان السلام سيسود بينهم .

ومع مراعاة هذه الافكار فان الولايسات المتحدة تتقسدم بالقترحات التالية لتقوم الجمهورية العربية المتحدة بدراستها:

- ا ـ ان توافق كل من اسرائيل ، ج.ع.م. على العودة الى وقف الطلاق النار (١) ولو لفترة محدودة .
- ٢ ان بوافق كل من اسرائيل ، ج٠ع٠م، (واسرائيل والاردن السفير ايضا) على التصريح التالي على اساس ان يصدره السفير يارنج في شكل تقرير الى السكرتير العام يوثانت .

«البلغتني ج.ع.م. (الاردن) واسرائيل انها توافق على :

1 - انه بعد أن قبلت وأيدت رغبتها في تنفيذ قرار ٢٤٢ بكل أجزائه (٢) فانها سوف تعين ممثلين لها في المناقشات التي تعقد تحت اشرافي (٢) طبقا للاجراءات والمكان والزمان الذي قد أوصى بهمع الاخد في الاعتبار - كلما كان ذلك مناسبا - ما يفضله الاطراف بالنسبة لاسلوب الاجراءات وبالنسبة للتجارب السابقة بينهم .

النار الذي نص عليه قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ بتاريخ ٢٢ يونيو ١٩٦٧ ولسم يتوقف القتال على الجبهة المصرية يوما واحدا طوال هذا الوقت وكانت تشترك فيه كل الاسلحة من طائرات وقطع بحرية وقوات برية .

٢٤ - لم تكن اسرائيل قد قبلت القرار ٢٤٢ قبالرغم من المعلولات العديدة
 التي تمت لم ترد اسرائيل ان تعترف بالقرار المشار اليه .

٣ - كانت اسرائيل حسى ذلك الوقت تصر على أن تتم المناقشات او المغاوضات بطريقة مباشرة .

- ب \_ ان الهدف من المناقشات المشار اليها عاليه هو التوصل الى اتفاق حول اقامة السلام العادل والدائم بينهمم مستندا الى:
- الاقرار المتبادل من ج.ع.م. (الاردن) واسرائيل
   للسيادة وسلامة اراضي والاستقلال السياسي
   للطرف الآخر .

٢ - الانسحاب الاسرائيلي من اراضي احتلت خلال نزاع عام ١٩٦٧ وذلك طبقا لقران (١) ٢٤٢ .

ج - وأنه لتسمهيل مهمتي للعمل من اجل التوصل الى اتفاق كما تضمن قرار ٢٤٢ فان الاطراف ستحترم بكل دقة ابتداء من اول يوليو حتى اول أكتوبر على الاقلل قرارات مجلس الامن الخاصة بوقف اطلاق النار .

اننا نامل ان يلقى هذا الاقتراح قبولا من ج.ع.م. كما نامل في الحصول على موافقة اسرائيل والى حين ذلك فانني والسق انكم تشاركوني الراي لبذل كل الجهود من اجل الاحتفاظ بسرية هذه القترحات حتى لا تؤثر على احتمالات قبولها .

وانني أوجه رسالة مماثلة الى الوزير الرفاعي (٢) . وآمل ان أتلقى ردكم في أقرب فرصة . مع اطيب التمنيات» .

المخلص ويليام ب، روجرز

ا - كانت اسرائيل تنادي بالفاوضات الفير مشروطة حتى لا تقيد نفيهها. بأى شروط مسيقة .

٢ - عبد المنعم الرفاعي وزير خارجية الاردن في ذلك الرقيد .

وبعد أن تلى المستر دونالد بيرجس الرسالة الشفهية السابقة على السفير صلاح جوهر أضاف أنه يعتبر أن هناك فرصة للتوصل ألى سلام عادل دائم وأنه يرجو ألا تفقد هذه الفرصة ثم أبدى اللاحظات التالية على القترحات التي تضمنتها رسالة روجرذ .

- ۱ ـ ان قرار وقف اطلاق النار يجب ان يتضمن بعض المفاهيم
   المحددة حتى يكون فعالا :
- ان يوقف كلا الجانبين كل الغارات واطلاق النار سواء
   في الارض او الجو عبر خطوط اطلاق النار .
- ب ـ أن تمتنع ج٠ع٠م، والاتحاد السوفييتــي عن تغيير الوضع العسكري القائم في منطقة يتفق عليها غـرب خط وقف اطلاق النيران على قناة السويس بالا توضع فيها صواريخ ارض ـ جو او اي منشآت جديدة ،
- ج \_ تلتزم اسرائيل التزاما مماثلا بتجميد الاوضاع بالنسبة لاية منشآت جديدة في منطقة مماثلة شرقي القناة .
- ٢ يرجو أن تضع ج.ع.م. في اعتبارها أن الولايات المتحدة
   تطلب من الاسرائيليين ما يعتبرونه تنازلات سياسية هامـة
   وخاصة فيما يتعلق بالنقاط الآتية:
- الموافقة على دخول مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق
   القرار وذلك مع الرغبة في التوصل الى نتائج
  - ب \_ الموافقة على مبدأ الانسحاب قبل المفاوضات .
- وقال بيزجس أن ذلك قد يبدو للقاهرة على أنه لا يتعدى ما يجب على أسرائيل أن تقوم به ولكن الاسرائيليين ولا شك سيكون لديهم نفس الشعور لما هو مطلوب أن تقوم به جمعهم.
- ٣. ان حكومته على استعداد لان تبقى على مشاركتها في هذه العملية بعد بدء الفاوضات وانها لا زالت تعتقلل انه لا السحاب يدون سلام ولا سلام بدون انسحاب .

- الامريكية لطلب اسرائيل الحصول على المزيد من الطائسرات الامريكية فان حكومته قررت الا تتخطى الحد الذي تعهدت به في العقود المبرمة من قبل مع اسرائيل وذلك خلال الفترة التي تبحث فيها مبادرة السلام الامريكية وأوضح ان المقصود بذلك ان يقتصر تسليم الطائرات الى اسرائيل على الستين طائرة فانتوم المتعاقد عليها عام ١٩٦٨ ، المائة طائسرة سكاي هوك المتعاقد عليها عام ١٩٦٦ بحيث يبقى مجموع ما لدى اسرائيل في حدود هذا الاطار .
- ان عدد الطائرات الفائتوم التي تكون اسرائيل قد تسلمتها
   حتى نهاية شهر يونيو الحالي سوف يصل الى ٤٤ . . كما
   انها سوف تتسلم ٣ طائرات في يوليو، ٣ اخرى في اغسطس
   وتستوفى بدلك عدد الخمسين طائرة . .

اما بالنسبة للسكاي هوك فقد تسلمت اسرائيل ٨٨ طائرة والمتبقي من العدد \_ وهو ١٠٠ طائرة \_ سيسلم في خلال الشهور القادمة .

- " اعدت حكومته ترتيبات احتياطية تسمح لها بتعويسيض اسرائيل مستقبلا عما تفقده من طائرات لو تطلب الامر ذلك واوضح ان احتمالات نجاح المجهودات الامريكية من اجلل السيلام ومدى احترام وقف اطلاق النيران قد يؤثر على هذه الترتيبات الاحتياطية .
- ٧ سوف يترتب على التوصل الى اتفاق يستند الى هسده الخطوط العريضة السابقة خلق الجو الملائدم لاستئناف العلاقات بين ج ع م والولايات المتحدة .
- ٨ ــ تتقدم حكومته بهذه المقترحات مباشرة الى ج٠ع٠م٠ وذلك استجابة منها لنداء السيد الرئيس في اول مايو ولرغبتها في تلافي اي سوء فهم لو نقلت عن طريق آخر ٠ وسوف تبلغ الولايات المتحدة هذه المقترحات الى الاتحاد

السوفييتي وبريطانيسا وفرنسا وستناشدهسا التعاون معها لانجاح هذه المبادرة .. كما قال ان حكومته تنسوي الاستمرار في المحادثات الثنائية مع الاتحاد السوفييتي من ناحية والمحاولات الرباعية من ناحية اخرى وتقدر ان هذه المجهودات كلها انما تكمل بعضها البعض .

٩ ـ بالرغم من انه يقدر ان استجابة حكومته لنداء السيسد الرئيس قد استغرق بعض الوقت فان واشنجطن ترجسو وتأمل ان تتلقى ردا عاجلا من حكومة ج.ع.م. وترى ان تحركا سريعا يجب ان يتبع اتخاذ القرار والمستر سيسكو على استعداد للسفر الى لندن او اي مكان آخر في منتصف الطريق للالتقاء بصلاح جوهر لاجراء مزيد من المناقشسات حول هذه المقترحات.

١٠ كرد رجاءه في عدم نشر المقترحات المقدمة وقال انه ينوي الرد على استفسارات الصحافة عن اجتماع اليوم بأنه تهم فيه بحث الموضوعات التي تهم الدولتين .

11 اضاف بيرجس أن روجرز سوف يدلي خلال الاسبوع القادم بتصريح عن الشرق الاوسط لن يتضمن سوى أشارة عامة الى المبادرة الامريكية دون الافصاح عن مضمونها أو تفصيلاتها كما أنه سيعلن قرار الولايات المتحدة بعدم تعدي المستوى الذي أتفق عليه بالنسبة لعدد الطائرات التي تسلم لاسرائيل وأضاف أن رسالة مماثلة سوف. تسلم اليوم الى السيد عبد المنعم الرفاعي وزير خارجية الاردن ورجا في النهاية أنه نظرا لان وزير الخارجية المصرية قد استدعاه شخصيا لتسليمه نداء السيد الرئيس فانه يود مقابلة وزير الخارجية عندما، يسمع وقته بللك .

(انتهت الرسالة الشغوية وملاحظات بيرجس التي تعتبر مكملة لها) ولنقطع تسلسل الاحداث بلكر حقيقتين :

#### الحقيقة الأولى:

ان الرئيس عبد الناصر وقت تسليم الرسالة كان قد بدأ سلسلة زيارات اتفق عليها من قبل الى كل من ليبيا والاتحساد السوفييتي وكانت زيارته لليبيا من ١٩ – ٢٧ يونيو (حزيران) ١٩٧٠ حيث عاد الى القاهرة ليبدأ زيارته الى الاتحاد السوفييتي من ٢٩ يونيو – ١٨ يوليو (تموز) ١٩٧٠ وكانت الزيارة الاخيرة زيارة عمل وعلاج .. لذلك فقد ابلغ الرئيس عبد الناصر بنص رسالة روجرز وهو في ليبيا .

### والحقيقة الثانية:

انه حينما درست هذه الرسالة بواسطة الجهات المعنية هنا في القاهرة انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض وأبلغت آراء المؤيدين والمعارضين للرئيس عبد الناصر مع ذكر الاسباب التي تؤيسد وجهات النظر المختلفة وأذكر انني كنت احد المؤيدين القلائسل لهذه البادرة .

ويقول محمد حسنين هيكل في كتابه «الطريق الى رمضان» وكان برفقة الرئيس في زيارته لليبيا انه شعر بأن عبد الناصر وافق على المبادرة بمجرد قراءتها وهو في ليبيا رغما عن انه لم يصرح لاحد بنواياه ذلك لانه كان بود اكتساب الوقت الكافي لبناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس . وكان هذا الخط قد بديء فعلا في انشائه منذ فترة وجيزة .

وبناء هذا الخط لم يكن يحمي قواتنا في غرب القناة مسن الفارات الاسرائيلية فحسب بل كان يهدد اقتراب الطائسرات الاسرائيلية الى مسافة ١٥ كيلومترا شرقها وبلاك تحمي قواتنا

التي سوف تقوم بعبور القناة اذا حان الوقت لتنفيذ ذلك .

وفي يوم ۲۵ يونيو (حزيران) ۱۹۷۰ عقد روجرز وزيــــر الخارجية الامريكية مؤتمرا صحفيا في واشنطن ادلى فيسسه بالتصريح الآتي: «أن الاحداث الاخيرة التي تثير القلق في الشرق الاوسط دفعت الرئيس نيكسون الى ان يامر يوم ٢٩ أبريسل بدراسة دقيقة لكل النواحي السياسية والعسكرية للمشكلة . وقد تمت هذه الدراسة الان ونتيجة لها قامت الولايات المتحدة بمبادرة سياسية هدفها تشجيع الطرفين على وقف اطلاق النار وبدء التحدث تحت اشراف السفير يارنج طبقا لقرار مجلس الامن وهدفنا من هذه المبادرة هو تشبجيع الطرفين على التحرك نحو سلام عادل ودائم باخل في الحساب كل آمال وآلام جميست الحكومات والشعوب في المنطقة وفي ضوء هذا الهدف نعتقد انه ليس من المفيد الاعلان في الوقت الحاضر عن تفاصيـل المبادرة السياسية او اجراء مناقشة علنية للمساعدات العسكريــة لاسرائيل . . ونحن نعتقد أن الوقت الحاضر هو أنسب وقت لمثل هذه المبادرة التي بدأناها مع أطراف النزاع ومع الدول الاخرى الهتمة بالمشكلة» .

وحينما سئل روجرز عن الاسباب التي دفعت الحكومــة الامريكية الى القيام بهذا التحرك ارجع ذلك الى عدة عوامل طرات على الموقف في الفترة الاخيرة وهي :

- ا خطاب الرئيس عبد الناصر والذي توجه فيه بالحديث الى الرئيس نيكسون مباشرة .
- ٢ التلميحات التي خرجت من اسرائيل على لسان رئيســـة
   وزرائها بأن اسرائيل سوف تقبل قرار مجلس الامن .
- ۳ تصریحات وزیر خارجیة اسرائیل ان العالم سوف یسمع مقترحات مدهشة اذا بدأت مفاوضات مع العرب» .

وكان هذا التصريح هو اول اعلان رسمي عما عرف بعد ذلك «بمبادرة روجرز» •

ودرست القاهرة الموقف من كافة نواحيه وكانت لهــــا ملاحظات :

- البادرة لم تأت بالشيء الجديد تماما فلم تشمسل
   اقتراحات بناءة تساعد على حل الازمة وتعيد الحقوق الى
   اصحابها او تفتح المجال الى ذلك .
- ٢ ــ المبادرة بهذه الطريقة ما هي الا عملية اجرائية تنشط مساعي السفير جونار بارنج التي قضت عليها مواقف اسرائيـــل المتعنتة .
- ٣ \_ والمبادرة صيفت بطريقة مبهمة ليس فيها شيء محدد سوى نقاط ثلاثة:
- ا \_ ايقاف اطلاق النيران ولمدة ثلاثة شهور وفي ذهـــن واشنطن انه يمكن بعد ذلك تمديد هذه الفترة .
- ب \_ فرضحظر على تغيير الاوضاع الاستراتيجية (الصواريخ مثلا) على ضفة القناة ليبقى موقف دفاعنا الجـــوي ضعيفا مليئا بالثغرات مما يسمح لاسرائيل باستئناف غاراتها بكثافة اكبر دون ان تلقى مقاومة فعالة فــي منطقة القناة اذا فشلت المباحثات خاصة وان اسرائيل تعتمد اساسا على سلاحها الجوي .
- ج ـ النص على استمرار تزويد اسرائيل بالاسلحة خاصة الطائرات كوسيلة ضغط مستمر على القاهرة مسع تحميلنا مسئولية تزويد اسرائيل بالطائرات ان رفضنا الشروط الواردة في المذكرة وبذلك فان نوايا واشنطن كان ينقصها العدالة والجدية .

وبالرغم من ذلك فقد رأت القاهـــرة قبول المبادرة تحت شرطين حددتهما القيادة السياسية :

- ١ ـ عدم تجديد مدة ايقاف اطلاق النار بأي حال من الاحوال اذا
   لم تسفر المساعى عن جديد .
- ٢ ـ استغلال الموقف لتحسين وضعنا العسكري باعادة بنساء دفاعنا الجوي الذي كان قد أصيب بالكثير من الخسائر في الافراد والاسلحة والمعدات مما جعل سماءنا مفتوحة لهجمات الطيران المعادي .

وتحت هذين الشرطين اللذين احتفظت القاهرة بسريتهما قررت قبول المبادرة .

وقد أبلغ عبد الناصر قراره هذا لبريجنيف قبل عودته الى القاهرة وكان مثار دهشته .

ويقول هيكل في كتابه «الطريق الى رمضان» ما نصه: «في يوم ١٦ يوليو ١٩٧٠ وقبل مفادرة عبد الناصر موسكو بيوم واحد في طريق عودته للقاهرة قابل بريجنيف واخبره بنيته في قبول المبادرة ودهش بريجنيف وتساءل عما اذا كان في نيته قبول مشروع منمهر بالعلم الامريكي ؟ فرد عبد الناصر عليه بان هذا ما يريده تماما فلا بد لنا من وقت نلتقط فيه الانفاس للانتهاء من بناء مواقع الصواريخ ، وباعطاء قواتنا وافراد شعبنا فترة قصيرة من الراحة ، ولتقليل خسائرنا من المدنيين ، نحن نجتاج الى ايقاف اطلاق النيران بالرغم من اننا نعتقد ان فيرص نجاح المبادرة لا تتعدى ممهورا بالعلم الامريكي» .

وبناء على ذلك وفي يوم ٢٢ يوليو (تموز) ١٩٧٠ سلم السيد محمود رياض وزير الخارجية رد القاهرة على خطاب روجرز الى مستر دونالد بيرجس المشرف على شئون الرعايا الامريكيين في القاهرة وفي نفس الوقت ابلغ رياض مضمون الرد الى كل مسن السفيرين الفرنسي والروسى .

وفيما يلي النص الكامل لرسالة محمود رباض (١) : عزيزي السيد وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية

لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة ١٩ يونيو ١٩٧٠ والتي اشرتم فيها الى خطورة الوضع والى ان مصلحتنا المستركة تقضي بأن تحتفظ الولايات المتحدة وتنمي علاقات الصداقة مع كل شعوب ودول المنطقة وأبديتم استعدادكم للقيام بدوركم في هذا الشأن كما طالبتم الآخرين بضرورة التحرك معكم واغتنام هذه الفرصة.

وقد اشرتم كذلك في رسالتكم الى الوسيلة الاكثر فاعلية للتوصل الى تسوية وهي ان تبدأ الاطراف في العمل تحت اشراف السنفير يارنج للتوصل الى الخطوات التفصيلية اللازمة لتنفيسة قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ .

وجدير بالذكر اننا كنا نطالب دائما ـ كما يطالب جميسع اصدقاءنا وفي مقدمتهم الاتحاد السوفييتي ـ بضرورة العمل على انجاح مهمة السفير بارنج في تنفيذ قرار مجلس الامن وكنا وكان جميع اصدقائنا معنا نبذل ولا زلنا نبذل كل الجهود من اجسل تحقيق ذلك ،

وان خطورة الوضع في المنطقة ترجع الى قيام اسرائيلل بعدوانها واحتلالها للاراضي العربية وان استمرار احتلال اسرائيل للاراضي العربية واصرارها على اعتداءاتها على الشعوب العربية امر يدفع الموقف الى مزيد من التدهور .

وان انسحاب أسرائيل من كافة الاراضي العربية التي احتلتها نتيجة لعدوانها على الدول العربية في ٥ يونيو ١٩٦٧ أمر أساسي لتحقيق السلام في المنطقة .

وان تحرير الارض العربية ليس فقط حقا طبيعيا بل هـو

<sup>1 ...</sup> النص الكامل قيما عدا أسطر معدودة لا تغير من الخطاب .

واجب وطني وقد اكد هذا الحق ميثاق الامم المتحدة السلاي الرتبطنا به جميعا كما عززه قرار مجلس الامن الذي اكد عسدم شرعية ضم الاراضي عن طريق الحرب والذي اشار كذلك السي وجوب احترام السيادة والسلامة الاقليمية لدول المنطقة .

وان شعب ج.ع.م. الذي يعمل من اجل التنمية والبناء ورفع مستوى معيشته يهمه في الدرجة الاولى تحقيق السلام اذ ان الحرب تعرقل خطوات البناء والتعمير .. هذا وانني أود أن أوًكد أن ج.ع.م. لا يوجد لديها أي اهداف توسعية على عكس اسرائيل التي تسعى للتوسع وضم الاراضي العربية وقد أعلست قادتها أنهم جميعا يحاربون من أجل التوسع ولا زالوا يعلنون حتى البوم في تصريحاتهم المتالية عن نيتهم في ضم الاراضي العربية لاسرائيل .

كما انه ولا شك من المهم ان يتحقق ما ذكرتموه عن رغبسة الولايات المتجدة في تنمية علاقات صداقة مع كل الشعوب والدول بالمنطقة ونحن نعتقد ان ذلك يساعد على توطيد السلام في المنطقة وكان من المكن ان يتحقق ذلك لو ان الولايات المتحسدة اتبعت سياسة متوازنة فعلا .

وانني لعلى بقين بأنكم تدركون ان استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني الذي شردته اسرائيل من وطنه ودياره لا يمكن ان يساعد على اقرار السلام في المنطقسة وأنه من الضروري الاعتراف بحقوقه العادلة المشروعة ومن قرارات الامم المتحدة حتى يمكن ان يسود السلام في منطقة الشرق الاوسط.

وعندما اصدر مجلس الامن بالاجماع قراره في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ أتاح للمجتمع الدولي بذلك فرصة لاحلال السلام فللمسلم المنطقة الا أن اسرائيل رفضت هذا القلل وحالت بذلك دون تحقيق السلام في ذلك الحين الامر الذي نتج عنهاستمرار الحرب حتى وقتنا هذا ولذا فقد كان موضع اهتمامنا قولكسم بضرورة

اغتنام الفرصة المتاحة الان وضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن وهو ما كنا ننادي به منذ نوفمبر عام ١٩٦٧ وكنا نأمل ان يتم اقسرار السلام منذ ذلك الحين .

واود ان اؤكد لكم اننا ما زلنا نؤمسن بأن السلام يمكن ان يتحقق بتطبيق القرار ٢٤٢ وقد صرحنا دائما منذ بداية السفير يارنج مهمته في ديسمبر ١٩٦٧ أن نوضح اهمية اعلان اطراف النزاع بادىء ذي بدء قبولهم لقرار مجلس الامن واستعدادهسم لتنفيذه بكافة بنوده .

وقامت ج.ع.م. من جانبها بابلاغ السفير يارنج بقبولها للقرار واستعدادها لتنفيذه وذلك اكثر من مرة وفي اكثر مسن وثيقة كما انها اعلنت ذلك رسميا امام الجمعية العامة للامسم المتحدة ولم تترك ج.ع.م. اي فرصة دون ان تعلن التزامها بهذا الموقف .

وقد تعاونت ج.ع.م. تعاونا كاملا مع السفير يارنج وبذلت كل جهد لانجاح مهمته .. هذا ويهمني ان اشير الى انه في ٩ مايو ١٩٦٨ تسلمت من الدكتور يارنج مقترحات شبيها بمقترحاتكم وقد سلمته في نفس اليوم رسالة اعربت فيها مسن جديد عن قبولنا لقرار مجلس الامن واستعدادنا لتنفيذه كما انني وافقت بناء على طلبه على ارسال التعليمات اللازمة لممثلنا الدائم في نيوبورك ليجتمع بالممثل الخاص للسكرتير العسام لاستئناف الاتصالات طبقا لقرار مجلس الامن وبفرض تنفيذه وقد اقترحت في هذه الرسالة على السفير يارنج ان يضع جدولا زمنيا لتنفيذ الاقتراح .

الا أن اسرائيل رفضت ابلاغ السغير يارنج قبولها لتنفيل القرار مما أدى الى توقفه عن مزاولة نشاطه .

وبعد ما وجدت فرنسا ان الموقف يتدهور وأن السفسير بارنج لم يعد في استطاعته انجاز مهمته تقدمت باقتراحها الخاص باجتماع الدول الاربع الكبرى للعمل من اجل تنفيذ قرار مجلس الامن ومعاونة ممثل السكرتير العام على اداء مهمته الا ان اسرائيل استمرت في معارضتها مما أدى الى عرقلة اعمال الاجتماعات الرباعية .

اما بالنسبة لقرار وقف اطلاق النيران الذي أصدره مجلس الامن في يونيو ١٩٦٧ فقد عملنا على احترامه منذ البداية الا ان اسرائيل لم تحترم هذا القرار في اي وقت وواصلت اعتداءاتها على منطقة القناة وأغارت على مدنها ودمرت المنشآت الصناعية بها.

وبصدور قرار مجلس الامن في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ السلي تضمن التسوية السلمية أصبح قرار وقف اطلاق النيران مرتبطا بتنفيذ قرار مجلس الامن وهو ما أوضحناه في رسائلنا الى الامم المتحدة الا أن رفض اسرائيل تنفيذ القرار أدى الى مواصلية القتال وعرقلة التسوية السلمية .

لذلك فانه من الواضح ان قيام السفير يارنج باستئناف مهمته بنجاح يستدعي ان تعلن اسرائيل بطريقة لا لبس فيها عن قبولها لقرار مجلس الامن واستعدادها لتنفيذه .

كما نرى انه حتى يمكن للسفير بارنج ان يحرز تقدما سريعا في المرحلة الاولى من عمله فان ذلك يستدعي قيام الدول الاربع باعطائه توجيهات محددة من اجل تنفيذ بنود قرار مجلس الامن وخاصة بالنسبة للانسحاب وضمانات السلام.

واننا على استعداد لان نؤكد من جديد للسفير يارنسج استعدادنا لتنفيد كافة بنود قرار مجلس الامن وتعيين مندوب عنا للتباحث معه لتنفيد هذا القرار .

ولامكان تحقيق ذلك فاننا على استعداد لقبول وقف اطلاق النيران لفترة محددة لثلاثة شهور وفق اقتراحكم مع اعتقادنا بأن المنهاج الصحيح الذي يجب البدء به في هذه الحالة هو المبادرة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي

المحتلة وقد كانت هذه هي النقطة التي توقفت عندها جهوده في محاولاته السابقة وكان ذلك بسبب العراقيل التي وضعته اسرائيل أمامه بعدم قبولها تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».

#### محمود رياض وزير الخارجية

واعلنت القاهرة على العالم موافقتها على المبادرة . وكان لذلك تأثيره في كل من الولايات المتحدة الامريكيية واسرائيل وبعض البلاد العربية .

- ا فالولايات المتحدة بدت محرجة تماما من هذه الموافقة التي لم تكن تتوقعها مما أكد أن المبادرة لم تكن الا نوعا من أنواع المناورات الامريكية التي ذاقت منها القاهرة الاسرين طوال الفترة السابقة .
- ٢ ــ اما في اسرائيل فكان رد الفعل عنيفا اذ ادى الى زعزعــة الجبهة الداخلية:
- أ فاعتبر المعلقون السياسيون في اسرائيل الموافقة الصرية بمثابة مصيدة للايقاع بالولايات المتحدة علاوة على انها لا تتعدى كونها «اسفين» في العلاقات الامريكيية الاسرائيلية.
- ب وبدأ الرسميون الاسرائيليون يداون بتصريحات تنم عن الخلافات الخطيرة في وجهات نظرهم الا أن اغلب هؤلاء أعربوا عن أن موافقة مصر أنما تستهدف عدة أغراض في وقت واحد .
  - ١ عزل اسرائيل عن العالم .

- ٢ \_ أيجاد هوة بين وأشنطن وتل أبيب ،
- ٣ .. منع الولايات المتحدة من تزويد اسرائيل بالاسلحة .
- إلى اعطاء الوقت الكافي لمصر للاستعداد لجولة جديدة مع استمرار تدعيمها لقواتها المسلحة .
- ج الا ان اخطر ما تم نتيجة للموافقة المصرية هو اضطراد جولدا مائير للموافقة على المبادرة وقد تسبب ذلك في انهيار الائتلاف الحكومي في اسرائيل . وذلك بانسحاب الوزراء الستة الذين يمثلون «جحل» (١) في الحكومة الاسرائيلية وقد علق مناحم بيجن زعيم كتلة جحل على موافقة اسرائيل على المبادرة بأن ذلك معناه «ميونيخ جديدة» في الشرق الاوسط .
- ٣ ـ الا ان الانقسام لم يكن قاصرا على الجبهة الاسرائيلية بــل تعداه الى الجبهة العربية اذ هاجم المبادرة كل من :
- أ ـ منظمة تحرير فلسطين مما أدى الى أيقاف الاذاعــة
   الفلسطينية التي تبث من القاهرة .
- ب \_ الحكومة العراقية مما أدى الى تبادل الحملات الصحفية المربرة بين العاصمتين .

وبالرغم من كل ذلك بدأ وقف اطلاق النيران الساعة الواحدة من صباح السبت ٨ أغسطس (١٣٠) ١٩٧٠ ولدة ٩٠ يوم وأذاعت وزارة الخارجية المصربة بيانا بهذه المناسبة قالت فيه:

ا \_ كتلة جعل كانت تضم ائتلافا من حزب حيوت والحزب الليبراليي (الاحرار) والوزراء الستة الذين استقالوا هم : مناحم بيجن وزير الدوليية الجنرال عزرا وايزمان وزير الواصلات وحاييم الانداد وزير التنمية (والثلاثة من حيوت) ويوسف سابير وزير التجارة والصناعة وايلي ميلخ وزير البريد وأوري دولتين وزير اللولة (والثلاثة من الاحرار) .

«تم التوصل الى ترتيبات لوقف اطلاق النار لمدة . ٩ يوم بناء على المقترحات الامريكية التي اصبحت الان وباقرار من السدول الاربع الاعضاء الدائمين بمجلس الامن وثيقة موجهة الى السفير جونار يارنج لكي يحاول وضع قرار مجلس الامسين رقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ موضع التنفيذ كمدخل الى حل ازمة الشرق الاوسط .

ان الترتيبات التي تم التوصل اليها بعد مشاورات واسعة تعتبر من وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة ترتيبات معقولة وقد وضعت هذه الترتيبات في حسابها أمن الجبهة العسكرية المصرية وضروراته كما اخذت في اعتبارها ضرورات حمايسة جبهات القتال العربية الاخرى وذلك على ضوء المواقف المبدئية والعملية التي اعلنها الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه الى المؤتمر القومي العام يوم ٢٣ يوليو ١٩٧٠ وكذلك ما اشار اليسه الرئيس في المناقشات التي جرت امام المؤتمر .

وبمقتضى الترتيبات التي تم التوصل اليها فان وقف اطلاق النار يبدأ مفعوله في الساعة الواحدة صباح يوم ٨ أغسطس ١٩٧٠

وتعتبر وزارة الخارجية انه على هذا النحو فان الطريسق يصبح مفتوحا امام جهود السفير يارنج المبعوث الشخصي للسكرتير العام للامم المتحدة المكلف بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢» ونعود مرة اخرى لكتاب «الطريق الى رمضان» لمحمد حسنين هيكل حيث يقول «كنت وقت تنفيذ ترتيبات اطلاق النسيران وزيرا للارشاد القومي وفي الوقت نفسه قائما بأعمال وزيسسر المخارجية الذي كان في أحدى زياراته بالخارج وأخبره دونالد بيرجس انه بمجرد تنفيذ وقف اطلاق النيران فان الولايات المتحدة سوف تعمل ترتيبها لعودة اسحاق رابين سفير اسرائيل بواشنطن الى اليب ليتولى رئاسة الوزارة وهنا سوف يحدث تقدم حقيقي

في الوقف اذ أن رأبين قد حل محل دابان في الدور الذي كانت تعده الولايات المتحدة له لاقناع الاسرائيليين بالوصول الى اتفاق وتنازلات» . ويستطرد هيكل قائلا «كان مطلوبا أن يتم أيقاف أطلاق النيران في وقت قصير للغاية الا أن عبد الناصر أمسره باكتساب عدد أضافي من الساعات يتمكن خلالها من وضع بعض بطاريات الصواريخ الهيكلية في أماكنها حتى لا يكتشف الامريكان بأقمارهم الصناعية عملية استبدال هذه الصواريخ الهيكليسة بالصواريخ الحقيقية عند تجهيز مواقعها . وفعلا تم تنفيذ ذلك» .

وفعلا في يوم ١٣ اغسطس بدات اسرائيل في اثارة موضوع هدد كل المبادرة من اساسها ذلك ان وزير الدفاع الاسرائيلسي موشيه ديان اعلن في جلسة الكنيست ان مصر قد اقامت بطاريات صواريخ جديدة مضادة للطائرات في جبهة القناة وان اسرائيسل تنظر الى هذا الوضع الجديد نظرة خطيرة وانها تجري بشأنسه اتصالات عاجلة مع امريكا» . وقررت الحكومة الاسرائيلية عقب هذا البيان وقف بدء الاتصالات مع يارنج حتى تسحب الصواريخ المصرية .

وبدا ما عرف بعد ذلك بأزمة «الصواريخ» التي هزت المبادرة من اساسها .

وفي ٦ سبتمبر (ايلول) ١٩٧٠ اعلنت اسرائيل انسحابها من الاتصالات مع المبعوث الدولي جونار يارنج لتنفيك قرار مجلس الامن معللة ذلك بالآتى:

١ \_ ان مصر انتهكت ترتيبات وقف اطلاق الناد .

٢ ــ وان الانتهاك مستمر ولن يتم تطبيق ترتيبات وقف اطلاق الناد .

۳ \_ وان مصر ترفض العودة بالموقف على ما كان عليه قبل بدء تنفيد ترتيبات وقف اطلاق النار (Λ افسطس ١٩٧٠) •



- هذ هي قصة ما عرف «بمبادرة روجرز» . وهي بذلك تثير عدة نقاط :
- ال مصر لم تقفل في يوم من الايام الباب امام اي اتصالات تجري مع الولايات المتحدة فرغما عن مواقفها المعادية وضغوطها المستمرة ورغما عن سدها لكافة الطرق التي يمكن انتوصل الىحلمشكلة الشرقالاوسط استمرت تلك الاتصالات في اكثر من اتجاه وبوسائل متعددة وصلت الى حد ان عبد الناصر لم يتردد في ان يوجه الرسالة العلنية التي ذكرناها الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية .
- ٢ ان الرسالة ترد على ما يقوله البعض من ان موسكو هـــي التي كانت تتولى الاتصالات السياسية نيابة عن القاهرة في فترة من الفترات وان القاهرة بذلك دخلت تحت السيطرة الروسية .

هده النقطة لا بد من توضيحها حرصا على الحقيقة .

كانت القاهرة ترى ان الولايات المتحدة الامريكية غير جادة في الوصول الى حل للمشكلة اذ انها كانت ترمي الى اسقاط النظام وتغييره وكانت القاهرة ترى ان واشنطن تظن ان الفرصة اصبحت سانحة لتنفيذ اغراضها بعد نكسة ١٩٦٧ ولذلك فانه لا جدوى من ان تغير واشنطن من موقفها . . الا اذا تغير النظام واسقط او صار من القوة بحيث يمكنه ان يغير من طبيعة الموقف على مسرح العمليات مما يقتضي زيادة معدل التسليح سواء من ناحية الكيف او النوع .

اماً موسكو فبالرغم من انها كانت تتفق على الاطار العام مع القاهرة الا انها كانت ترى ان استمرار الاتصالات مع واشنطس سوف يؤتى نتيجة اكيدة .

كذلك فان الولايات المتحدة كانت في اتصالاتها تحاول ان توقع بين القاهرة وموسكو بل ثبت ثيوتا قاطعا النها تحور فلي

بعض الاتصالات الدائرة وتلونها بلون يثير الشك بين الاصدقياء للدرجة انها كانت تسقط بعض الفقرات في الرسائل الرسمية التي كانت تبلغها للدول المختلفة عن بعض الاتصالات التي تتم مع القاهرة .

ولهذين السببين رأى عبد الناصر أن تقوم موسكو بما تريد من اتصالات حتى تقتنع بوجهة نظره أزاء موقف وأشنطن مسن جانب ولتجنب ألوقيعة بينه وبين موسكو من جهة أخرى .

وفي ذلك الوقت لم تقطع وسائل الاتصال أبدا مع وأشنطن رغما عن ذلك .

ونجد انه حينما راى عبد الناصر ان المصلحة القومية تقتضي تغيير تكتيكاته اقدم على ذلك دون تردد .

فليس عبد الناصر اذن هو الشخص الذي يسلم قياده لاي جهة من الجهات وليس عبد الناصر هو الذي يسلم بلاده لهذا او ذاك .

والا ما كان خاض كل هذه المعارك التي خاضها وما كان اتخذ الطريق الصعب الذي اختار .

٣ \_ كان وراء اخذ القاهرة للمبادأة في هذا الموضوع عـــدة اغراض :

ا \_ محاولة في سبيل السلام بالرغم من ضعف الامل من وراء ذلك .

ب \_ كسب الرأي العام العالمي .

ج \_ انقسام الجبهة الداخلية في اسرائيل .

ولقد تحققت هذه الاغراض كما راينا الا ان السبب الاكبر وراء قبولنا للمبادرة ـ رغما من انها جاءت مخيبة للامال ـ هـو حقيقة واحدة تتلخص في الخسائر الجسيمة التي تكبدتها قواتنا في منطقة القناة خاصة قوات الدفاع الجوي في الافراد والمعدات بحيث اصبح الدفاع الجوي عن البلاد مليء بالثغرات التي تسمح بتغلفل القوات الجوية المعادية دون مقاومة جدية من وسائــــل

دفاعنا الجوي .

ورؤي ان قبول المبادرة يهيء لنا فترة هدوء بسيطة تجعلنا نعيد بناء دفاعنا الجوي والقفز بحائط الصواريخ اقرب ما يمكن الى القناة .

وقد تحقق ذلك دون شك وكان سببا في تجميد المبادرة . وبهذه المناسبة فان الاعداد لتنفيد هذه الخطة تم قبيل الموافقة على مبادرة روجرز ولولا الجهد الذي قامت به شركات القطاع العام ما أمكن تنفيد تلك الخطة الطموحة في وقت قياسي وبنجاح منقطع النظير .

إلى على حسن استخدام الوسائل المتنوعة في ادارة مثل هذا النوع من الحروب المحلية فالقتال مستمر لا هوادة فيه وفي الوقت نفسه تبذل الجهود لفتح النوافذ لتحقيق اي تقدم سياسي لاستغلال ما يحدث في مسرح العمليات .

ثم هُو استخدام ماهر للوسيلة السياسية لخدمة الناحية العسكرية اذ حينما تطلب الموقف العسكري فترة هدوء لانشاء حوائط الصواريخ تم ذلك بمرونة سياسية تتسم بالاتزانوالحكمة وتحقق ما كانت القاهرة تريده وتبغيه .

ومات عبد الناصر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ والموقف كما هو . . الصواريخ تحركت الى الامام كما اراد . . ولم تنجح الضغيوط للعودة بالموقف الى ما كان عليه من قبل . . وايقاف اطلاق النار ما زال سائدا الى حين .

واثبتت الايام ان مبادرة «روجرز» لم تكن الا حلقة فسسى سلسلة السياسة الامريكية اللتوية التي كانت تهدف الى اسقاط نظام عبد الناصر الذي حارب الاستعمار في كل مكان والذي نادى بالاشتراكية في هذه البقعة من العالم والذي رفض أن يكون ذيلا في مجال السياسة الدولية ..

كما اثبتت هذه المبادرة ان عبد الناصر كان ليثا في الغابة الكبيرة التي يطلقون عليها دنيا السياسة .

# البتاب الشالث

## حرية النقد ايام عبد الناصر

١٦ ــ الواقعة الخطيرة وزوار الفجر .
 ١٧ ــ قصة بلا عنوان .

## مقدمة لا بد منها

حقيقة اخرى تحاول معاول الهدم ان تحطمها وسحب الظلام ان تغلفها وتطويها .

والحقيقة التي نعنيها هي ممارسة النقد ايام جمال عبد

اذ صور البعض ما كان يجري من امور تصويرا رهيبا . . كبت يسود كل شيء ، وقهر يسيطر على كل الناس والافــواه مكممة والكل يسير وهو يتلغت الى الوراء .

ولم تكن الصورة هكادا على الاطلاق ...

فالنقد ايام عبد الناصر كان موجودا على نطاق واسع . . .

كان موجودا في الصحافة على شكل مقالات او تحقيقات تظهر دون انقطاع . .

وكان موجودا في المسرح اذ ظهر العديد من المسرحيات وفيها نقد لاذع صريح لبعض السلبيات التي كانت تجري .

وكان موجودا في السينما في بعض الافلام التي عالجت كثيرا من الامور التي كانت تحدث .

ووجدت ايضا في الاذاعة والتليفزيون في الكثير من البرامج

تحت اسماء مختلفة.

اما اجتماعات الاتحاد الاشتراكي فكانت حلقات مفتوحة للنقد العريض وكل من حضر هذه الاجتماعات لمس ذلك بنفسه في كل الوضوعات التي كانت تعرض للبحث .

قالنقد اذن كأن موجودا على اشكال مختلفة ومتعددة لمن اراد ان ينقد الا ان النقد تميز في تلك الفتمسرة بعدة مميزات هامة ...

• فاختفت لغة السباب المقبتة التي كانت تخرج بالنقد عسن الحيز الموضوعي الذي كان من الواجب ان يتحرك في اطاره ونسي الناس الشتائم والسباب التي حفلت بها الصحافة واجهزة الاعلام لفترة طويلة قبل الثورة والتي كانت تمس في اكثر الإحيان أمورا شخصية كان من الواجب ان تكسون بمناى عن الحوار ايا كان نوعه ،

وبدأ النقد يطرق موضوعات جديدة لم تكن معروفة من قبل وذلك بحكم الهزة العنيفة التي احدثتها الثورة في كل انحاء الحياة ... تعرض للتخطيط والتطبيقات الاشتراكيسة والنواحي التي تخص العمال والفلاحين وتسويق المنتجات الزراعية ... وكلها امور تتعليق بحياة الناس واستور

معيشتهم .
واتسع مجال النقد ليشمل مساحات اوسع من الرأي العام . . ذلك لان دخول التليفزيون الى المنازل وانتشار الراديو مكنا من نقل ما يحدث خارج البيت الى داخله . كانت الندوات وجلسات المواجهة التي تعقد مع المسئولين

في برامج متعددة براها ويسمعها الملايين .. بل اتسع مجال النقد ايضا في اجتماعات الوحدات السياسية .. وكسان هذا النقد يرفع الى الجهات الاعلى فيلاقي في اغلب الاحيان ما يستحقه من دراسة واهتمام .

والدليل على ذلك تجاوب القيادات السياسية مع الرغبات الجماهيرية والذي كان من نتيجته المكاسب العمالية والفلاحية واقرار مجانية التعليم والعلاج والتامينات الاجتماعيي وتخفيض أجور المساكن وتحمل الدولة أعباء غلاء الميشة.. الخ ... فالقيادة السياسية التي تتلاقى مع رغبات الجماهير وتستمع الى نقدهم هي بمثابة الطليعة الثورية التييي تستخدم السلطة كوسيلة لتحقيق أحلام الجماهير ورغباتها. بل نجد النقد في تلك الفترة يعرف صورة جديدة لم تكن معروفة للشعب قبل الثورة وهي انتقال المستولين السي الناس في الاحياء والمحافظات على طول انحاء الجمهوريـة وعرضها فاصبح امرا طبيعيا وجود الوزراء والمستولين في المحافظات بين وقت وآخر يسمعون من الناس ويستجيبون لهم احيانا ويعدون احيانا اخرى .. ولكنهم في كل الاحوال يزدادون التصاقا بالشعب وتعمقا في فهم مشاكله وتحسسا لرغباته . . تلك الصورة التي من كثرة تكرارها اصبحت شيئًا عاديا وكانت في الحقيقة تطويرا هائلا في مفهـــوم ممارسة السلطة والنقد وتعميقا للديمقراطيسسة الحقة اذا قورنت بالصورة التي كانت عليها علاقة الحكام بالمحكومين من قبل بل وازداد النقد موضوعية بتطبيق نظام الحكم المحلي حيث اصبحت السلطة ممثلة في المحافظين ورؤساء المدن في مواجهة مباشرة مع الجماهير يحسون ما يرضون به وما بئنون منه وسنتجيبون بدورهم للرغبات على قدر الامكانيات المتاحة . ولم يتخل النقد كوسيلة لالهاء الجماهي عن مشاكلهيم الحقيقية بل كان يهدف الى حضهم على مواجهتها . لم يكن النقد يوجه الى الماضي لصرف الناس عن حاضرهم ولم يكن يوجه الى أحلام المستقبل ليلهي الناس عن واقعهم . كان النقد منصبا على الامور اليومية والمشاكل الجماهية . ولعل ذلك أجدى وأنفع . فلم يكن الناقد مسواء كسان كاتبا في صحيفته او عاملا في مصنعه او فلاحا في ارضه او مثقفا ابا كان موضعه بهرب من التحدث عن الحاضر الى مهاجمة ونقد الماضي او رسم صورة مشرقة للمستقبل لا الجماهي وأوسعها وليس لحساب فئة خاصة أضسيت تحت معاول التغيير التي أحدثتها الثورة او جماعة قليلة كان المتدى مصلحة هذه القلة الى مصلحة الاغلبية المطحونة التي يتعدى مصلحة هذه القلة الى مصلحة الاغلبية المطحونة التي يتعدى مصلحة هذه القلة الى مصلحة الاغلبية المطحونة التي قامت الثورة من الجها .

• ثم لم يكن النقد يتم في فراغ بل كان هناك اطار موضوعي يتم فيه . والفرق بين النوعين كبير وخطير . فالنسوع الاول من النقد الذي يتم في فراغ يسمع للمبادىء الدخيلة ان تتسرب هنا وهناك ويسمع في الوقت نفسه بالدخول في متاهات من المناقشات السفسطائية التي لا جدوى ولا نفع منها . . اما النوع الثاني من النقد فتحدده المواثيق الواضحة والمبادىء المحددة والقوانين الهادفة التي رسمت لتحقيق مصلحة الجماهير الواسعة وليس لتحقيق مصالح القلة التي قامت الثورة للاطاحة بها .

قد يمتبر البعض مثل هذا الاطار قيدا على الحربة وقسد يعتبره البعض الآخر منظما لحركتها ومساعدة للغالبية المقهورة على ان تأخذ طريقها الى السلطة . . هذه الواثيق التي افتقرنا اليها في الماضي لا لشيء الا لانه كان من المستحيل صدورها بواسطة الفئة التي كانت تحكم وقتئل ... هي التي كانت تحدد الطريق امام النقد فلم يكن مسموحا على الاطلاق تجاوزها والدخول فسي صراع تفادته الثورة جاهدة في كل مراحلها .. ولم تعرف مصر في كل تاريخها مثل هذه المواثيق التفصيلية تلك المواثيق التي لم تكن ثوبا فضفاضا ولم تكن مجرد شعارات هلامية يحار الانسان في تفسيرها او معرفة حدودها ولم تكن تتجاهل بأي حال مسن الاحوال الناحية الاجتماعية التي تمس الجماهير بطريقة مباشرة .. بل كانت مواثيق عظيمة حددت الطريق بشكل واضح جلي لا لبسى فيه ولا غموض .

كانت هذه هي اهم السمات الميزة للنقد في ايام عبد الناصر والمنصف لا بد وأن ينظر اليها نظرة مشرقة رغما عن التجاوزات التي حدثت بين وقت وآخر ورغما عن الهغوات التي قفزت على السطح هنا وهناك ... فهذه لازمة من لوازم التطبيق . فمسا أيسر الكتابة على ورق ... وما أسهل الكلام المنطلق ... ولكن أن يصطدم الفكر بالواقع ويتفاعل التصور مع الحقيقة ويمترج الخيال مع التنفيذ .. كل ذلك هو عبارة عن ممارسة فن الحكم .. فسد الثغرات بين هذه التناقضات امر واجب ووسيلة تحقيق فسد الثغرات بين هذه التناقضات او الهغوات لا لشيء الا لانها ذلك هي التي قد تسبب التجاوزات او الهغوات لا لشيء الا لانها تنتج من الاحتكاك بالطبيعة البشرية التي تحوي كل التناقضات والتعقيدات .

وقد عرضت في هذا الباب مثلين:

المثل الاول يتعلق بما سمي بالواقعة الخطيرة وزوار الفجر لأوضح صورة مزدوجة اظهرتها «الواقعة»: صورة الصحافية التي كانت تتقبل التي كانت تتقبل هذا النقد وتشارك في الحوار.

والمثل الثاني اخترت له «قصة بلا عنوان» تدل على صورة ثلاثية وليست مزدوجة كما في المثل الاول .. صورة الصحافة

التي كانت قادرة على النقد ، وصورة السلطة التي كانت تتقبل هذا النقد وتستجيب له وتشارك في الحوار وتعمقه ٠٠ ، اما الصورة الثالثة فهي كيف يمكن للكاتب أن فقد الحد القليل من الاخلاقيات المحتم وجودها ـ أن يغير من صورة الاحداث ويشوه التاريخ .

# ١٦ ــ الواقعة الخطيرة وزوار الفجر

وكمثل لممارسة النقد استعرض ما يسمى « بالواقعية الخطيرة» .

والسبب في اختياري لهذا المثل بالذات يرجع الى عدة اسباب ...

فأولا لقد لاقت «الواقعة» في ذلك الوقت اهتماما كبيرا في كل الاوساط . . كل علق عليها من وجهة نظره ووصل الامر الى حد اثارتها بواسطة الرئيس عبد الناصر في احد اجتماعات اللجنة المركزية وعلق عليها بحديث يخصني اعتز به كل الاعتزاز .

والسبب الثاني الذي جعلني اختار هذا الموضوع هو انسه حوار جرى بين محمد حسنين هيكل وبيني ، ، وبذلك فاننسي عشت الحوار والتفاصيل التي أدت اليه وبذلك اكون شاهد صدق على كل ما اقول .

والسبب الثالث للاختيار هو مغزى هذا الحوار اذ يكمن في ان هيكل وقتئد كان رئيسا لتحرير الإهرام وكنت مشرفا علسى جهاز المخابرات العامة ووزيرا للدولة في وزارة يراسها عبسد الناصر .

وهذا يعني أن الصحافة كان في قدرتها أن تنقد .. وتصل في ذلك ألى الحد الذي تنقد فيه أخطر جهاز من أجهزة الامن في البلاد الامر الذي يعتز به الزميل هيكل - عن حق - أيما أعتزاز بدليل أنه يردده دائما في كتاباته .

ولكن للحق ايضا فان لهذا الحوار مفزى اكبر وأخطر هو ان اجهزة الامن نفسها في ذلك الوقت ـ اي بعد نكسة ١٩٦٧ \_ كانت تتقبل النقد بل وتشجع عليه بدليل السماح بالنقد الذي تم من جهة . . بل وقبول الدخول في الحوار من جهة ثانية . . وقد عبر هيكل عن ذلك بكل وضوح في رده بتاريخ ١٥ اكتوبر (تشرين اول) ١٩٦٨ حينما قال «ان ادارة هذه المناقشة هي في حد ذاتها ظاهرة صحية تقطع بأن الحيوية الخلاقة الشعب المصري اقوى من كل التحديات والمحن ، وان هذه المناقشة لم تكن ممكنة قبل بيان كل التحديات والمحن ، وان هذه المناقشة لم تكن ممكنة قبل بيان الستحيلة وانه من الانصاف ان نسجل للسيد امين هويدي موقفه المستحيلة وانه من الانصاف ان نسجل للسيد امين هويدي موقفه فيها وهو يتمثل في اشتراكه فيها عن طريق رد بعث به الــــى فيها وهو وتمثل في اشتراكه فيها عن طريق رد بعث به الــــى حول نشاط المخابرات وكذلك فمن الواضح انه في رده حاول بجهد كبير ان يلتزم جانب الوضوعية في المناقشة ولا يلوح بقوة السلطة» .

وكان هذا الحوار الذي أعتز به بدوري يمثل احد الانطباعات الخطيرة في مفهوم هذا الجهاز بعد النكسة ودليسلا على التغيير الجوهري الذي أدخل على ممارسته لسلطاته التي خولها القانون. والآن لننتقل الى الوضوع ...

#### فما هي القصة باختصار ؟

تتلخص القصة في ان جهاز التعبئة والاحصاء بحكم قانون

انشائه اعترض على بعض المعلومات التي كان في نية شركة «أراك» التابعة لمؤسسة الاهرام تسليمها الى احدى الشركات اليابانية بحكم طبيعة عملها اذ رأى الجهاز ان سرية المعلومات توجب ذلك.

ووافقت «أراك» على ذلك واعدة تعديل المعلومات لتتفق مع ما رآه جهاز التعبئة .

وعرضت المعلومات المعدلة بعد ذلك على جهاز التعبئة فصدق على تسليمها للشركة اليابانية .

والى هنا كل شيء يسير في الخط المستقيم .

الا انه ثبت ان «أراك» سلمت المعلومات المعترض عليها السى الشركة اليابانية في نفس الوقت الذي سلمت فيه المعلوميات المعدلة الى جهاز التعبئة لاخذ موافقته على تسليمها !! وقيد اعتبرت المخابرات العامة ذلك مخالفة جسيمة فأبلغت نيابة امن الدولة بذلك .

وقامت النيابة باجراءاتها المعتادة في مثل هذه الاحوال من تفتيش وقبض وتحقيق .

هذا هو مجمل مختصر للموضوع .

#### ولكن كيف أثير ؟

في يوم الاحد ١٣ اكتوبر (تشرين اول) ١٩٦٨ صدرت الاهرام وفيها مقال افتتاحي في الصفحة الاولى تحت عنوان « واقعــة خطيرة» ومن اسلوبه يظهر ان كاتبه رئيس تحرير الاهرام نفسه الاستاذ محمد حسنين هيكل وهذا نصه:

#### واقعة خطيرة

«يضع الاهرام اليوم امام الاهتمام العام وتحت نظره واقعة

يعتقد أن فيها ما يؤثر على روح بيان ٣٠ مارس ، ولا يهدف الاهرام بنشر هذه الواقعة مساسا بأحد أو تعرضا له وأنما يريد أن يقوم بالدور الذي تفرضه المرحلة على الصحافة وعلى دورها في حماية كل القيم التي أرادها الشعب وصدق عليها بالاستفتاء.

والواقعة التي يضعها الاهرام اليوم امام الاهتمام العام تثير عدة مسائل فضلا عن الاحترام الواحب لمبادىء ٣٠ مارس ، منها حرية المواطن ، ومنها حرية التفكير والبحث العلمي .

وتتلخص الواقعة في انه قبل ثلاثة اسابيع القت نيابة امن الدولة بالاشتراك مع هيئة المخابرات العامة القبض على مدير مركز علمي كبير له دور واضح في مجال الدراسات الاقتصاديية والاجتماعية بي يحتفظ الاهرام باسمه منعا للتشويش على عمله ومجال هذا العمل بي وجرى التحقيق معه بناء على معلوميات صادرة من الفريق جمال عسكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئية بناها على ان احدى الدراسات الاقتصادية التي اعدها هذا المركز حوت معلومات لا بوافق جهاز الاحصاء على اذاعتها .

ولقد صاحبت هذا الاجراء مجموعة من الشوائب :

ا ــ ان المكلفين بالتحقيق ومعهم ثلاثة من ضباط المخابرات دخلوا بيت مدير المركز لتفتيشه في الساعة الخامسية والنصف صباحا .

٢ ــ ان القبض جرى على مدير المركز بناء على معلومات رئيس الجهاز المركزي المتعبئة والاحصاء وقبل ان يظهر التحقيق معه ثبوت تهمة عليه .

٣ ـ ان التحقيق جرى في مبنى المخابرات العامة لمدة خمسة ايام انتقل بعدها الى مكان آخر في حرم النيابة العامة . ولا بد ان يقال للانصاف ان مدير الركز المشار اليه لـــم

يتعرض لاي ضغط سواء في مبنى المخابرات او في حرم النيابة المامة لكنه من الحق ان يقال في نفس الوقت ان مجرد اجراء

التحقيق في مبنى المخابرات العامة يحمل ولو بطريق غير مباشر تأثيرا شديد الوطأة على نفسية المتعرض للاجراء .

ومن حسن الحظ ان النائب العام السيد على نور الديسن رأى بعد تحقيق استمر خمسة عشر يوما ان يغرج عن مدير المركز المقبوض عليه بعد ان اتضع ان المعلومات الواردة في الدراسية العلمية الصادرة عن المركز لا تحتوي على معلومات يمكن ان تسيء وبدلك أكد النائب العام مسئولية النيابة عن حماية سيسادة القانون .

لكن ذلك يطرح عدة قضايا بالفة الاهمية .

القضية الاولى هي السلطة المخيفة التي يمنحها قانـــون
 الاحصاء لرئيس الجهاز المركزي المختص به .

وفي الحقيقة فان امر عديد من الاجهزة المركزية يستحق اعادة النظر ، ففي وقت من الاوقات اصبحت الاجهسيزة المركزية ذات السلطات المتشعبة والحاكمة هي آخر صيحة في تثبيت القوة المطلقة للمسئولين عنها بصرف النظر عن دور بعض هذه الاجهزة في تسمهيل الخدمة العامة او التحول الى عبء عليها .

وقانون التعبئة والاحصاء على وجه التحديد يحمل مسن المواد ما تستطيع كل منها ان تتحول الى حبل مشنقة بالنسبة لكل فكرة خلاقة ولاي بحث عميق فان ذلك القانون يعطي سيطرة أبدية على الارقام لهذا الجهاز .

والارقام والحقائق الصادقة هي المواد الاولية لاي بحث علمي في اي مجال من المجالات وبدونها تستحيل كـــل الموضوعات الى الفاظ انشائية ، تمت الى الخطابة اكثــر مما تمت الى العلم .

۲ ــ القضية الثانية ان الانسان في هذا الوطن بجب ان يظـــل
 انسانا في كل وقت حتى وان وجه اليه الاتهام وحتى اذا ثبت

عليه هذا الاتهام .

واتخاذ اجراءات التفتيش في الساعة الخامسة والنصف من الصباح لم يعد مقبولا في بلدنا . . ان زوار الفجر على غير انتظار ، ظاهرة لا نريدها في هذا البلد وهي ضلل طبيعته الوطنية وضد طبيعته الثورية .

س\_ انه مع كل التقدير لاهمية دور جهاز المخابرات في الحفاظ على الامن القومي في هذه الظروف ، ومع الامر الواقع فعلا من ان هذا الجهاز يقوم بدور اساسي في هذه المهمة الكبيرة فانه من اللخير ان تكون الحدود المرسومة لعمل هذا الجهاز واضحة حتى لا يحدث خلط وتجاوز عانينا منه في مرحلة سابقة ، ويتحتم بذل كل الجهود لمنع احتمال تسربه الى مرحلة تتعلق بها الآمال .

ان سيادة القانون ليست تحكيم نصوص القانون وانما هي
الى جانب ذلك تحكيم روح القانون وروح القانون تتعارض
مع القبض قبل التحقيق ومع مصادرة حرية مواطن قبـــل
ثبوت اى تهمة عليه .

ومن ثم فان الحبس الاحتياطي بل وحتى الاعتقال في من نظاق نظام الطوارىء يجب ان يكون في أضيق نطاق ومحاطا بكافة الضمانات ، وذلك ما يفرضه بيان ٣٠ مارس ، وما أكدته توصيات المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي وهو موضوع توليه القيادة السياسية في الوقت الحاضر اهتمامها البالغ .

هذه بعض القضايا الاساسية التي حدت بالاهرام الى وضع هذه الواقعة أمام الاهتمام العام ليس لمجرد سرد تفاصيلها وأنما بالدرجة الاولى لدراستها كنموذج عملي في التطبيق ، يستخلص من الوقائع ما هو أبعد من حدود الاشخاص ويلتسزم بالمبادىء بأوسع من حدود واقعة بعينها .

هذا ما كتبته الاهرام ٠٠٠٠

والنشر بهذه الصورة يؤكد الحقائق الآتية:

- ان الاهرام انتقد وبكل صراحة بعض الاجراءات التي راى
   ان بها بعض الشوائب .
- ٢ \_ انه أثار قضية معاملة الانسان في هذا الوطن حتى وأن كان موضع اتهام كما أثار قضية سيادة القانون والاعتقالات .
- ٣ ـ ان تعبير (زوار الفجر) الذي انتشر بعد ذلك لم يقصد بسه اطلاقا رجال المخابرات العامة لانهم لم يقوموا بعمليات القبض ذلك لانني افخر بانه في الوقت الذي توليت فيه رئاسة هذا الجهاز لم استخدم حقى في اعمال الضبطية القضائية التي يخولها لي القانون ولا لمرة واحدة ، كذلك لم يستخدمها اي فرد من أفراد هذا الجهاز طوال تلك الفترة .

٢ تناول الاهرام بالنقد ثلاثة جهات :

الخابرات العامة .

جهاز التعبئة والاحصاء .

النيابة العامة .

وقد قام كل من جهازي المخابرات العامة والتعبئة والاحصاء بالاشتراك في هذا الحوار لاظهار الحقيقة . . أما النيابة العامة فقد رأت لاسباب تخصها وحدها أن تصمت ولا تتكلم .

#### وبدأ الحوار ٠٠٠

وأرسلت المخابرات العامة ردها الى الاهرام في نفس يوم صدور مقاله الافتتاحي لنشره . . . الا أن الاهرام لم تنشر الرد في اليوم التالي كما كان متوقعا واكتفت بنشر الآتي :

### اهتمام واسع بالواقعة الخطيرة التي اثارها الاهرام امس

اثار ما نشره «الاهرام» امس تحت عنوان واقعة خطيية اهتماما واسع المدى لما يتصل به من قضايا رئيسية كبرى تتصل بروح بيان ٣٠ مارس وبمفهوم حرية المواطن وضماناتها، وبالحاجة الملحة الى حرية البحث العلمى .

وقد تلقى الاهرام امس ردا مطولا من السيد امين حامسه هويدي وزير الدولة والمشرف على جهاز المخابرات العامة . وقد وصل هذا الرد الى الاهرام في وقت لا يسمح - من ناحيسة فسحة الوقت المادي - بنشره اليوم وباعطائه الحيز الملائم له وبابداء بعض الملاحظات الضرورية تعليقا عليه ، ومن هنا فان الاهرام سوف ينشر ذلك كله غدا عملا بحرية النشر ومواصلة لمناقشة موضوع لا هدف من وراء الحديث عنه الاحماية المبادىء التي يؤمن بها النضال المصري الماصر ، وهي مبادىء اعلن الشعب واكد في كل مناسبة - كما اعلنت قيادته الثورية وأكدت في كل مناسبة - كما اعلنت قيادته الثورية وأكدت في كل مناسبة - انها صميم ارادته وانها طريقه الى مستقبل ترتبط فيه حرية الوطن بحرية الواطن .

ولخدمة المناقشة وهدفها فان «الاهرام» ينشر اليوم على الصفحة الخامسة دراسة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وهو الجهاز الذي تسببت السلطات المخيفة التي يحصل عليها في الواقعة الخطيرة التي اشار اليها الاهرام امس وربما لوقائسع غيرها .

ويؤمن الاهرام قبل ذلك كله وبعده بأن المجتمع الحر هـو المجتمع الذي لا تختنق حرية المناقشة فيه ولا تتعطل مهما كانت الاسباب .

وفي يوم الثلاثاء ١٥ اكتوبر (تشريسن اول) ١٩٦٨ نشرت

الاهرام الرد وتعليقها عليه وهذا نص ما قدم به الاهرام لهــــذا الحوار:

### حول ((الواقعة الخطيرة)) التي اثارها الاهرام رد من وزير الدولة المشرف على جهاز الخابرات ومقدمة من الاهرام ثم ملاحظات على رد الوزير

يواصل الاهرام اليوم مناقشة الموضوع السدي أثاره تحت عنوان واقعة خطيرة تتصل بمسألة القبض على مدير مركز علمي كبير في ملابسات وصفها الاهرام بأنها تمس روح بيان ٣٠ مارس وحرية البحث والتفكير العلمى في مصر .

وقد وقف ما نشره الاهرام في هذا الصدد امام دور جهاز المخابرات العامة في هذه الواقعة ، ثم ركز بعد ذلك على السلطات المخيفة التي بمنحها قانون الاحصاء للجهاز المركزي للتعبئية والاحصاء .

وقد تلقى الاهرام - كما ذكر امس - ردا مطولا من السيد امين حامد هويدي وزير الدولة والمشرف على جهاز المخابرات؛ وهو ينشره اليوم ملحوقا بملاحظات من الاهرام عليه .

ولكنه قبل نشر رد وزير الدولة ، وملاحظات الاهرام عليه ، فان هناك كلمتين في التقديم لذلك .

كلمة عن المناقشة .

وكلمة حول المركز العلمي الذي كان مسرحا للواقعة الخطيرة. اولا ـ فيما يتعلق بالمناقشة .

وفي هذه الناحية فان «الاهرام» يود ان يستجل ما يلي :

ا - أن أدارة هذه المناقشة هي في حد ذاتها ظاهرة صحية تقطع بأن الحيوية الخلاقة للشعب المصري اقوى من كل التحديات والمحن .

٢ \_ ان هذه المناقشة لم تكن ممكنة قبل بيان ٣٠ مارس وكان حدوثها \_ على هذا النحو \_ قبله نوعا من المخاطرة الستحيلة.

٣ ـ انه من الانصاف ان نسجل للسيد امين حامد هويـــدي موقفه منها وهو يتمثل في اشتراكه فيها عن طريق رد بعث به الى الاهرام في وقت كان يستطيع فيه ان يتعلل بالسرية الواجبة من حول نشاط جهاز المخابـــرات ، كذلك فمن الواضع انه في رده ، حاول بجهد كبير ان يلتـــزم جانب الموضوعية في المناقشة ولا يلوح بقوة السلطة .

ثانيا \_ فيما يتعلق بالمركز العلمي الذي كان مسرحا للواقع\_\_\_ة

الخطيرة .

وقد سرد الاهرام نبدة عن «اراك» ثم انهى هذا التقديم بأن افسيح المجال لرد وزير الدولة والشرف على جهاز المخابرات على ان يعقب عليه بمجموعة من الملاحظات لتحديد الصورة وتحقيق دقتها .

### رد وزير الدولة

السيد رئيس تحرير الاهرام

بعد التحية ..

نشر الاهرام مقالا تحت عنوان «واقعة خطيرة» بعدد امس مس فيه بعض الاجراءات التي اتبعتها المخابرات العامة في أحدى القضايا .

وقد كان هدف الاهرام من نشر هذه الواقعة الخطيرة عرض عدة مسائل امام الاهتمام العام ومساعدة للاهرام في توضيح الامر للرأي العام رأيت ان ارسل لكم بهذه التوضيحات لكسسي تتفضلوا بنشرها في نفس الكان الذي نشر فيه المقال .

وأود قبل كل شيء أن أشكر الإهرام على التقدير السلي

أبرزه لدور المخابرات العامة في الحفاظ على الامن القومي. في هذه الظروف وبأن الجهاز يقوم فعلا بدور اساسي في هذه المهمة الكبيرة وهي كلمة تلقى تقديرا من أفراد هذا الجهاز اللين فرض عليهم أن يقوموا بعملهم في صمت ونكران ذات لا يبغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا .

ان مجرد نشر هذا الموضوع في هذه الظروف علامة صحية مشجعة تدل دلالة واضحة على ان مجال النقد اصبح مفتوحا دون ما حد وحتى اذا مس هذا النقد جهازا من اخطر اجهزة الدولة بعد ان كان من العسير توجيه مثل هذا النقد من قبل وفيي ظروف أثبتت محكمة الثورة في محاكماتها أنها كانت تستوجب ذلك .

وقد أبرز الاهرام النقاط التالية:

ا أ أن الواقعة تتعلق بحرية التفكير والبحث العلمي .

٢ - وانها تتعلق ايضا بمركز علمي كبير له دور واضح في مجال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية شاء الاهرام ان يحتفظ باسمه لنفسه منعا للتشويش على عمله ومجال هذا العمل.

٣ - السلطة المخيفة التي يمنحها القانون للجهاز المركزي للاحصاء مما يستوجب تعديله .

خاهرة زوار الفجر على غير انتظار وربــــطمدذلك بسيادة القانون وضرورة توضيح الحدود المرسومة للمخابرات العامة حتى لا يحدث خلط وتجاوز عانينا منه في مرحلة ماضية واحتراما لروح بيان ٣٠ مارس ومبادئه .

هذه أهم القضايا التي أثارها الاهرام في حديثه عن «الواقعة الخطيرة» وقد تفضل مشكورا في حديثه عن اجراء التحقيق في مبنى المخابرات العامة لمدة خمسة ايام أنه أكد أن مدير المركسز المشار اليه لم يتعرض لاي ضغط سواء في مبنى المخابرات العامة او حرم النيابة العامة .

وتعليقًا على إذلك أحب أن أوضع الحقائق الآتية :

ا ـ ان الواقعة لا تتعلق من قريب، أو بعيد بحرية الفكر والبحث العلمي كما اراد الاهرام أن يصورها ولكنها تتعلق باحصائيات ومعلومات أعطيت لجهات أجنبية .

واحب أن أو كل في هذا الصدد أن قضية البحث العلمي \_\_ ونحن نؤمن أيمانا لا حدود له بأهميتها ... لا بد وأن تحاط بكافة الضيمانات التي تطلق كافة الطاقات لتحقيق الآمسال المعقودة عليها .

ولعل اجهزة البحث العلمي تقدر التعاون التام بيننا وبين هذا الجهاز مما حداها بارسال خطابات شكر للجهاز تقديرا لجهوده في سبيل تحقيق التعاون معها ، الامر الذي مساكنت أريد ذكره لولا أن الظروف احيانا تحول بين الانسان وما يريد .

وتحول عدة ظروف لتوضيح الامر اكثر من ذلك مسسن الناحية الموضوعية :

السر ما زال امام النيابة تباشر مهمتها في التحقيق .
 ب \_ وان احد المتهمين ما زال حتى الان محبوسا بأمسر .
 النيابة وأن مدير المركز الذي أشار اليه الإهرام أفرج عنه بكفالة مائة جنيه .

ج ... واننا نؤمن بما ورد على لسان السيد رئيس محكمة الثورة في تقديمه لاحدى القضايا العروضة عليها اذ اهاب سيادته بجميع وسائل الاعلام ان تلتزم بما يقضي به القانون من الامتناع عن نشر اية معلومات او أخبار من شانها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في أي قضية او ضده مستقبلا حيث ان ما ينشر قلد يضع قضية او ضده مستقبلا حيث ان ما ينشر قلد يضع القضاء في حرج عند اعلان الاحكام لما يترسب في

أذهان الناس من جراء النشر مخالفا للحقائق التسسي يؤكدها سير القضايا .

٢ - وأن المركز العلمي الكبير الذي أشار اليه الاهرام دون أن يزيد الامر أيضاحا حفاظا عليه من التشويش على عمله ومجال هذا العمل على أتصال بمؤسسة الاهرام.

٣ - والحقيقة الثالثة التي أريد ان أضعها امام الرأي العام هي
 توضيح دور الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء .

«ينظم عمل الجهاز قانون التعبئة العامـــة رقم ١٠/٨٧ والقانون رقم ١٠/٣٥ بشأن الاحصاء والتعداد ، كذا قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٤/٢٩١٥ ، الخاص بانشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء» .

والقانونان المذكوران ليس فيهما نص واحد له علاقة بهذا الموضوع الذي نحن بصدده .

ولكن المادة . ١ من قرار السيد رئيس الجمهورية المسار اليه تنص على :

الفائه لا يجوز لاي ادارة او هيئة او جهة او اي فرد او افراد في الحكومة او القطاع العام او القطاعاع الخاص ان ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر او الاعلام اي مطبوعات او نتائج او بيانات الا من واقع احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء . اما الاحصاءات الغير مقررة ضمن براميج الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فلا يجوز نشرها الا بموافقة الحهاز » .

والحكمة من وراء ذلسك هو ضمان لتوحيسد المصادر الاحصائية والارقام حتى لا تضيع الثقة بها كذا ضمانا لعدم تسرب احصائيات او معلومات قد تضر بالامن القومي . ومعنى ذلك انه من الناحية القانونية فان الجهة المسئولة

عن تنفيد قرار رئيس الجمهورية هي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأنه أذا أعترض على نشر أي بيانات أو أحصائيات فأنه لا يكون قد جاوز الحدود التي رسمها له القسسرار الجمهوري المشار اليه ، وهو الأمر موضوع القضية التسي نحن بصددها .

اما وجوب تغيير هذه السلطة المخيفة التي بمنحها القانون لهذا الجهاز فهذا أمر يخرج عن حدود هذا التوضيح ولكني اريد أن أوضح أن بعض الدول تمنع أعطاء أحصائياتها وبياناتها لبعض الجهات الدولية أيمانا منها بخطورة ووجوب تنظيم هذه العملية .

إ ـ اما عن الموضوع الرابع الذي اثاره الاهرام فانتي سأسرد
 الوقائع حسب تسلسلها :

1 \_ نما الى علم المخابرات العامة ان المركز المسار اليه قام بتسليم بيانات لجهة اجنبية دون موافق الجهات المختصة فباشرت التحقق من ذلك .

ب \_ بتاريخ ١٨-١-١٩٦٨ اخطرت المخابرات العامة نيابة امن الدولة رسميا بالموضوع وباشرت النيابة اجراءاتها.

ج \_ في تمام الساعة السادسة صباحا قام اثنان من وكلاء النيابة بتفتيش منزلي المتهمين ثم محل عملهما وكان برفقتهما بعض ضباط المخابرات العامة .

د \_ لم يطلب من النيابة مباشرة التحقيق في مبنى المخابرات العامة ولكنها هي التي اختارت هذا الكان وبـــديء بالتحقيق ظهر نفس اليوم بمعرفة اثنين من الســادة رؤساء النيابة وباشراف السيد المحامي العام شخصيا والذي حضر التحقيق طوال الايام الثلاثة الاولى .

ه \_ بعد أنتهاء التحقيق تم نقل المتهمين الى سجنن الاستئناف . و ما والت النيابة تستكمل التحقيق وقد امرت بالافراج عن احد المتهمين موهو مدين المركز مائسة مائسة محنيه وما زال الآخر في الحبس .

من ذلك يتضع أن دور المخابرات العامة \_ تحقيقا لسياستها المجديدة التي تقوم بتنفيذها في قد أنتهى عند جمع الادلة وأخطار ونيابة أمن الدولة التي قامت بعد ذلك باجراءاتها .

ولدلك فان ما وردعن سيادة القانون في الاهرام وتعارض الاجراءات: التي اتبعت فاني أترك امره لثيابة أمن الدولة للرد عليه ولو انني اعتقد اعتقادا جازما بأن القانون لم يعتد عليه في اي اجراء من الاجراءات التي اتخلت .

ان بيان ٣٠ مارس أكد بصفة قاطعة بأن مراكز القوى قد صفيت ونحن حريصون تمام الحرص على عدم عودتها بأي شكل من الاشكال .

كما أكد البيان ضمان حماية الثورة في ظل سيادة القانون والنظر في كل الاجراءات التي ترى السلطة اتخاذها لدواعي الامن الوطني في الظروف الراهنة مع مراعاة أمن المواطن \_ اي مواطن \_ والوطن . وأحب أن أطمئن الرأي العام أن المجابرات العامة قد أمنت وحققت ما ورد في بيان . ٣ مارس فواجبها الاساسي حماية الثورة من أعدائها المخارجيين والداخليين .

ان أهمية الامن القومي للدولة ، خاصة في الظروف الراهنة وبعد ما ظهر أن من أهم أسباب النكسة تسرب المعلومات للعدو يدعونا جميعا أن نتعاون في هذا المجال وأن نحرص على حرمان بأي جهة من الجهات من الحصول على معلومات قد تضر بأمننا القومي وأن زوار الفجر في مأمورياتهم الثقيلسنة على النفس مدفوعين بدافع صالح العمل وحده يهون عليهم امر سهرهسم المتواصل أنهم يسهرون لكي ينام غيرهم في اطفئنان وتى الفجر

بعد الفجر . وتفضلوا بقبول فاثق الاحترام» .

وزير الدولة والمشرف على المخابرات العامة (امين حامد هويدي) ١٢١- ١٩٦٨

ثم بدأت ملاحظات الاهرام على الرد ونقتطف منها الآتي : \_ يقول وزير الدولة والمشرف على جهاز المخابرات في مقدمة رده :

«ان مجرد نشر هذا الوضوع في هذه الظروف علامسة صحية مشجعة تدل دلالة واضحة على ان مجال النقد الصبح مفتوحا دون ما حد ، وحتى اذا مس هذا النقد جهازا من اخطر اجهزة الدولة بعد ان كان من الطسير توجيه مثل هذا النقد من قبل وفي ظروف البتت محكمة التورة في محاكماتها انها كانت تستوجب ذلك» .

وفي التعليق على ذلك فان ما قاله وزير الدولة صحيح الى أبعد حد ، ولكن اللوم المستشر في ذلك القسسول على الصحافة ليس في مسئوليتها ولم يكن في طاقتها ومع ذلك فان الاهرام على وجه التحديد حاول بكل جهدد في وقت السلطة المطلقة والجائرة لجهاز المخابرات أن ينبه بقدر ما يستطيع الى خطورة الموقف ونشر سنة ١٩٦٦ أفي ظللسل الاوضاع القديمة ما نصه بالحرف

«ان أجهزة المخابرات اذا تركت وشأنها تكتمس طبيعية المرطانية تدمر الجسم الذي توجه بفيه وتنتهي بتدمسير نفسيها » ..

وذلك كلام اوضح ما يكون خصوصا اذا راعينا الظروف التي نشر فيها .

ومن حسن أقدار هذا الوطن على اي حال ان قيادته الثورية لم تترك لجهاز المخابرات باوضاعه القديمة حتىى يدمر الجسم الذي يوجد فيه وانما تداركت الامر ولم تستطع الاوضاع القديمة في هذا الجهاز الا ان تدمر نفسها وان كان الوطن قد عانى ودفع جزءا كبيرا من الثمن .

٢ - واخيرا فان اية ملاحظات ابداها الاهرام على رد وزير الدولة والمشرف على جهاز المخابرات لا يمكن ان تخفي تقديرا كبيرا له ولعبارات وردت في رده يعلم الاهـــرام انه يؤمن بها وبينها:

«أن بيان ٣٠ مارس أكد بصفة قاطعة بأن مراكز القوى قد صفيت ونحن حريصون تمام الحرص على عدم عودتها بأي شكل من الاشكال» .

وبينها:

«أن المخابرات العامة تؤمن بما ورد في بيان ٣٠ مارس ومن ثم فواجبها الاساسي هو حماية الثورة من اعدائه\_الخارجيين والداخليين » .

في هذا كله ومثله لا يجد وزير الدولة والمشرف على جهاز المخابرات عونا له اكثر من العون الذي تستطيع ان تقدمه له صحافة تقدر على اداء واجبها .

وكان للحوار بقية الا ان ما نشرناه فيه الكفاية لندلل على ما سبق أن ذكرناه .

وليس مهما الان التعرض الى الناحية الموضوعية «للواقعة» الا أن الاهم هو التعرض الى ابراز مغزاها ... فهي تقدم دليلا لحقيقتين كبيرتين ...

الحقيقة الاولى أن الحوار كان ممكنا.

والحقيقة الثانية انالنقد كان متاحا... ولكن لكل من اراد.

## ١٧ \_قصة بلا عنوان

وقصة اخرى عشتها ٠٠٠ بل كنت طرفا فيها ٠٠٠ وبالرغم من ذلك عجزت إن اختار لها عنوانا ١٠٠٠!!

فلتطوراتها الوسفة خشيت ان يكون العنوان قاسيا . . . والقسوة ضد طبيعتي او ان يكون جارحا مما يجعلني اتجاون خطا حرصت دائما على الا اتعداه .

وللذلك فقد فضلت أن أترك القصة بلا عنوان ٠٠٠

قد يكتب الها الزمن عنوانا إن كان هناك فصولا منها باقية ... في جمية القادر ٠٠٠

وقد يحلو الاحد القراء إن يضع الهامنوانا فيكمل مسا

وعلى اي حال فإن هذا لن يغير شيئًا من تفاصيل الواقعة . . . بدأت القصة أيام أن كنت «وزيرا للارشاد القومي» في وزارة كان يراسها السيد زكريا محيى الدين . وكانت «مؤسستة الهندسة الاناعية» . احدى المؤسسات التابعة للوزارة ، وكان يتبعها «شركة اسطوانات صوت القاهرة» .

واطلعت في يوم من الايام (١٨ يناير ١٩٦٦) على مقال باحدى «المجلات الاسبوعية» فيه كثير من النقد لبعض التصرفات التي تحدث داخل الشركة الملكورة بعنوان «من اجل القطاع العام لا ضد القطاع العام ـ هذا الدلع من يفرضه علينا ؟ خطاب خطير ينطوي على فضيحة من صوت القاهرة» .

وفي اول فبراير ١٩٦٦ رد رئيس الشركة على مقال الكاتب المدكور وفي نفس المجلة شاء ان يعطيه العنوان الآتي «هـــــدا التجني ـ من الذي يفرضه علينا ؟» يفند فيه ما ذكره الكاتب المدكور .

وفي ٨ فبراير كتب الكاتب المذكور في نفس المجلة مقاله الثاني «من اجل القطاع العام لا ضد القطاع العام - قائمة أخطاء مهداة الى وزيري الثقافة والارشاد» صدره بقوله «نواصل حملتنا لا لوجه احد بالذات بل لوجه الوطن والفن ومن اجل تقويم الزلل وتصحيح الاخطاء ونفسح صدورنا لكل رد . . اما الذين يلتزمون الصمت فلن نسكت عنهم حتى يستقيم امرهم او يخرجوا مسن الميدان » .

ثم عاد نفس الكاتب الى الكتابة في الموضوع في ١٥ فبراير ١٩٦٦ بمقاله «فضيحة في صوت القاهرة هذه الاسطوانة هل سمعتها شرطة الآداب ٤٠٠٠» ثم في ٢٢ فبراير ١٩٦٦ عاد فكتب «افتحوا ابوابكم للمظلومين في عالم الفن» . وبدأه بالاستشهاد بقول بيكاسو «انه يتحتم علينا لكي ننشيء طريقا جديدا يتوافر فيه المخلق والابداع أن نهدم عددا من البيوت الخربة المظلمة في شارع الفن لكي نشق شارعا جديدا تقوم على جانبيه بيوت عامرة وتملؤها روح الاشتراكية ويغمرها نور الايمان» .

وفي نفس العدد نشرت المجلة المذكورة ردا من احد ممسن شملهم نقد الكاتب المذكور بعنوان «أتحدى اثبات هذه الفضائح». ولعل القارىء يتفق معي على ان المناقشة بمثل هسسدا

الاسترسال كتبتها اقلام لم تكن تعاني من قيود مفروضة أو خوف مكبوت .

وقد أحلت ألموضوع برمته من بدء أثارته ألى وكيل ألوزارة المختص لدراسته على أن يتقدم بمذكرة عن تقييمه لما يثار بعد أنتهاء المناقشية •

وهذا شيء طبيعي في مثل هذه الاحوال .

وفكرت أن اتعامل مع الموضوع ضمن أطار سياستي الجديدة التي أعلنت عنها كشعار للوزارة وهي «سياسة الباب المفتوح»، فالباب المفتوح كما كنت أقول دائما يسمح بادخال الهواء النقي ليطرد الهواء الفاسد الذي تنتشر في ظله الفوضى والفساد .

وفكرت ايضا في مدى فائدة النقد الذي تطالعنا به الصحافة اذا لم يأخذ حظه من الاهتمام ؟ فلماذا لا يستفيد المسئول – اي مسئول – من معلومات تقدم اليه دون ان يتكبد في سبيلها اي جهد ليقيمها تقييما جيدا فيستفيد من الصالحمنها ويترك الباقي؟ ماذا عليه لو انه قرا كل ذلك باهتمام حتى يعلم ماذا يجري حوله فما أحوج الناس في القمة الى معرفة ما يدور حولهم بصدق وأمانة .

وانطلاقا من ذلك فكرت في عقد اجتماع اشبه ما يكوب بجلسة مواجهة بين الصحافة واجهزة الشركة حتى نقف على الحقيقة من اقصر طريق لنقو ما المعوج من أمور ونتلافى الخلل اللي تعاني منه الشركة أن وجد خاصة وأن الوزارة بكل اجهزتها لم تكن طرفا في الموضوع فالوزارة في ذلك الوقت كانت جهاز تخطيط ومتابعة فحسب لا شأن له من قريب أو بعيد باعمال التنفيل .

وبهذه الروح اتصلت «بالكاتب المعروف رئيس المؤسسة» التي كان يتبع لها هذا الصحفي وأخبرته بما يدور في فكري ورحب الرجل بالفكرة ترحيبا حارا واعتبرها نوعا جديدا مسن التعامل بين الصحافة والاجهزة التنفيذية \_ واتفقنا ان نحضر سويا هذا اللقاء على ان يحضر مع الصحفي صاحب المقسالات «رئيس تحرير المجلة» التي يعمل فيها .. كما اتفقنا على ان يحضر مع رئيس مجلس اذارة الشركة «رئيس مؤسسة الهندسسة الاذاعية» وهي المؤسسة التي تتبع لها الشركة .. كذا وكيسلا وزارة الارشاد .

وفي الموعد المحدد عقدت الجلسة في مكتبي بالوزارة وكانت أقرب الى الجلسة العائلية منها الى الجلسات الرسمية وحرصت بكل طاقتى أن يظلل هذا الشعور كل الحاضرين.

وبدأ نقاش موضوعي . . . كل يعرض وجهة نظره في هدوء وصراحة .

وانتهى النقاش الى اتخاذ قرارات معينة لمعالجة ما صبح من وقائع وقد التزمت الشركة بتنفيدها في وقت محدد . ودو ن لهذه الجلسة محضر ما زال محفوظا في سجلات الوزارة حتى الان - او هكذا آمل - حيث كان من التقاليد الموضوعة وقتئذ تدوين محاضر الجلسات حتى يسبهل الرجوع اليها ومتابعة ما اتخذ من قرارات .

وكان الرضاء عاما على المؤتمر سواء من ناحية الغرض من عقده او على الروح التي سادت المناقشة . . . كذا بالقرارات التي النهى اليها .

وخرجت المجلة «صاحبة النقد» في العدد التالي بتاريسخ اول مارس ١٩٦٦ بمقال رئيسي صورت فيه ما حدث بالمؤتمسر وجاء بالمقال «أمين هويدي \_ ونموذج رائع للسلوك الاشتراكي» . في الاسبوع الماضي عقد السيد أمين هويدي وزير الارشاد

القومي اجتماعا في مكتبه ضم المستولين في شركة صوت القاهرة ودار الهلال .

وقد فتح الوزير في هذا الاجتماع باب المناقشة الصريحة في كل ما أثاره الزميل ... في مقالاته التي نشرتها المجلة عن شركة صوت القاهرة .

وكان وزير الارشاد في هذا الاجتماع نموذجا للرجل الثوري الذي يؤمن بكل ما جاء به ميثاقنا الوطني من ضرورة النقد والنقد الذاتي فقد أفسح الوزير صدره لكل المناقشات الصريحة الواضحة التي كانت تهدف في كل كلمة منها الى خدمة المصلحة العامقة وخدمة القطاع العام وكانت تصدر عن روح الايمان بمجتمعنا الاشتراكي ومساعدته على مواصلة التقدم والتطور في كل خلية من خلاياه سواء كانت هذه الخلية صغيرة او كبيرة .

وقد تبلورت المناقشة حول «صوت القاهــرة» في عناصر موضوعية محددة . كان أهمها هو ضرورة انشاء جهاز فني كامل ومسئول مسئولية واضحة في شركة اسطوانات «صوت القاهرة» فالعمل في الشركة ليس عملا هندسيا فقط وليس عملا اداريا فقط وانما هو عمل فني في صميمه ... عمل يتصل بالوسيقى وعمل يتصل بالاغاني ... »

ثم يقول القال «وبعد هذه المناقشة الوضوعية الصريحة التي تقبلها السيد أمين هويدي وشارك فيها واسهم في تعميقها برحابة صدر وروح ثورية وأحساس رفيع بالمستولية .. بعد هذا كله تعتقد المجلة انها حققت هدفها من اثارة مشكلة صوت القاهرة فقد كان الهدف من وراء اثارة هذه المشكلة هو ان تصل الى مسامع المستولين في وزارة الارشاد القومي وأن توضع تحت انظارهم حتى لا تكون هذه المشاكل حديثا عامرا يتردد هنا او هناك بلا حدوى او نثيجة فيجب ان يشعر الجميع في مجتمعنا الجديد بأن كل مواطن مستول عن القطاع العام ... مستول عن حمايته

والدفاع عنه» .

«ولقد قال السيد امين هويدي في هذا الاجتماع كلمسة مضيئة مشرقة هي : ان كل مواطن يملك في اي مؤسسة عامة ما يملكه الوزير او المدير المسئول ذلك لان المؤسسات العامة هي ملك للشعب كله ومن حق كل مواطن ان يناقش اي مؤسسة عامة ومن واجب كل مواطن ان يحمى المؤسسة العامة» .

وتستطرد المجلة قائلة «ونحن نؤمن كمسا علمنا الميثاق ان النقد وسيلة عزيزة من وسائل حماية القطاع العام والدفاع عنه وهذا الدرس الغالى الذي نتعلمه من ميثاقنا الوطنيي يجب ان نحافظ عليه وأن نمارس حقنا فيه دائما وفي كل الظروف . وبعد أن وصلت المشكلة الى السيد امين هويدي وناقشها بمنتهى المسئولية والوضوح ورحابة الصدر تفلق المجلة ابتداء من هــذا العدد باب المناقشة في موضوع شركة اسطوانات صوت القاهرة. ونحن أذ نفلق باب المناقشة في الموضوع نحب أن نؤكد بعسف المعاني الرئيسية التي خرجنا بها من هذه المعركة الصحفية . اولا \_ لقد ضرب السيد امين هويدي مثلا رائعا في احتـــرام الصحافة وفهم رسالتها ومواجهة ما تثيره من مناقشـــات مواجهة شجاعة صريحة وهي فوق ذلك كله مواجهة امينة كل الامانة لمبادىء ميثاقنا الوطنى وروحه ٠٠ ان مثل هـــده التصرفات التي قد تبدو بسيطة في مظهرها هي في حقيقتها جوهر ما نحتاج اليه في مجتمعنا الجديد .. انها جوهـر الاخلاق الثورية الاشتراكية . . . أخلاق المواجهة والمناقشة الصريحة والباب المفتوح واحترام كل رأي وكسل صاحب رأي ٠٠ هذه هي الاخلاق الحقيقية التي نحتاج اليها في كل كبيرة وصفيرة لكي يتم بناءنا الثوري على أكمـــل وجه .. وأمين هويدي رجل معروف بمواقفه وخدماته الكبيرة لبلاده وثورته ولكنني اعتبر منهجه في معالجة الامور والمشاكسل

بالمواجهة والباب المفتوح والصدر المفتوح .. هذا المنهج هو فضيلة من اكبر فضائله الثورية بل انه اثمن هذه الفضائل على الاطلاق .

ثانيا ـ . . . . . . . . . . ثانيا

وأظن أن ما عرفناه من مقال «المجلة» فيه الكفاية .

وقد تابعت تنفيذ القرارات بعد ذلك بما يضمن تنفيذها .

واسترحت تماما الى هذه النتيجة التي اثبتت انه يمكن عن طريق التعاون بين الصحافة الجادة والجهات التنفيذية عمل الشيء الكثير .

ومرت الايام وتغيرت الظروف ٠٠٠٠

واعتقلتني السلطات ضمن من رأت اعتقالهم في «أحسداث مايو ١٩٧١» ... وهذه قصة اخرى تحتاج الى كتاب من الحجم الكبير قد يكون عنوانه «الحرية وسيادة القانون» .. ومن يدري أ فلعله يكتب في يوم من الايام ...!!

ورات السلطات ضمن ما اتخذته من اجراءات وهي كثيرة ومتنوعة \_ فرض الحظر على قراءة الصحف والمجلات أو الاتصال بالعالم الخارجي بأي صورة من الصور طوال فترة الخمسسة شهور الاولى التي أمضيتها في «الحبس الانفرادي» في احسد «زنزانات» السجون العديدة التي تنقلت بينها .

وقبل صدور الاحكام في القضية المثيرة رفع الحظر عسن قراءة الصحف والمجلات وبدا الاتصال بالعالم الخارجي ولاول مرة، وفي احد الايام (١٤ سبتمبر ١٩٧١) قرات لنفس الصحفي المذكور وفي نفس المجلة ايضا مقالا عن نفس الموضوع بعد ان كان قد مضى عليه ستة سنوات كاملة قال فيه «حكايات كثيرة يضيق بها صدري عن ذلك العهد الذي ذهب الى غير عود .. حكايات تدل على ان الدين نشاوا مثلنا على الولاء للرسالة لا للوظيفة قد يعانون الخدلان بعض الوقت وقد يطول هذا الوقت ولكن الحق لا

بد أن ينتضر في النهاية ٥٠٠٠٠

ويستطرد الكاتب قائلا «واحد من المائلين اليوم في القفص الكبير كان مند عدة أعوام وزيرا مشرفا على الاذاعة والتليفزيون وصوت القاهرة ... هو أمين هويدي . وتجمعت عنسدي من أصوات الفنانين والفنانات شكاوى كثيرة تهبط الى مستسوى الفضائح فرتبتها في حملة ضائية على الفساد واستمرت بضعة أسابيع على الصفحات الاولى من هذه المحلة . وقبل أن أنتهي استدعاني الوزير قائلا أنه يريد أن يستوفي مني بعض التفاصيل وذهبت اليه بمنتهى حسن النية فاذا أنا محاصر على مائدة كبيرة بينه وبين عشرين أو ثلاثين من زبانيته في الهيئات الثلاث وفي الوزارة التي يتولاها ومنهم نفر من الصحفيين الوالين له» .

«واذ بي أحس أنه الطلوب ليس الاستيضاح أنما محاكمة فيها جميع صيغ التهجم وجميع صيغ التهديد . وفي النهاية وبعد ساعتين أو ثلاث لم أملك الا أن أصرخ مفضبا أنني لن أكف عن حملتي وأنني مستمر فيها حتى النهاية» .

ويستطرد قائلا فماذا حدث ؟ في الاسبوع التالي لم اجد مقالي ووجدت بدلا منه بروازا صغيرا يقول ان الحملة قد توقفت بامر الوزير طبعا . . وحتى النيابة الادارية التي كانت قد تحركت مع الحملة توقفت هي الاخرى» .

ثم ينهي حديثه قائلا «وأنني لاتمثل وجوه الجالسين حول تلك المائدة في تلك الليلة اتمثلها الان فأجد بعضها في القفسص الكبير وبعضها الآخن مطرودا من منصبه بعد ثورة التطهسير والتصحيح التي اعلنها الرئيس الشريف انور السادات . وارفع وجهي الى السماء وأقول: سبحانك يا رب . . يا حق . . . يساعلل » .

ولى عدة ملاحظات على المقال المذكور:

• فما ذكره الكاتب من انني استخدمت سلطتي في الرقابة.

على الصحف لمنع نشر مقال له بعد المؤتمر الذي أشرب أليه قول عار من الصحة وذلك لعدة اسباب :

ا \_ لو كان هناك نية لنع النقد اصلا فلماذا أسمح للكاتب بكتابة كل ما كتب على مدار اكثر من شهرين ؟ ثم ماذا كان يمكن أن يحوي مقاله الذي قيل أنه منع من النشر أكثر مما احتوته، القالات السابقة ؟

٧ - ما هي الناحية الشخصية في هذا الوضوع والتي تجعل من وزير الارشاد طرفا فيه ١ جهة ما تابعة له وجه اليها نقسد خفيف او ثقيل ٠٠٠ شيء طبيعي لا يشير حفيظة او ضغينة ٠٠٠ ولا يدفع الوزير الى فرض رقابة او اللجوء الى منع مقال خاصة في موضوع بسيط كهذا الموضوع ٠٠٠

والتنظيم ما زال موجودا يؤيد ذلك موضوعات التنظيم ما زال موضوعات الانظامة والارشاد والسياحة ولم الدخل في موضوعات الرقابة ولو لمرة واحدة طوال عملي كوزير للارشاد موليس هذا انكارا للحقيقة بل اقرارا لها موثكد ذلك ان وزارة الارشاد التي تشرفت برئاستها في ذلك الوقت لم يكسن ينتظمها جهاز للرقابة بطريسة مباشر او غير مباشر ما زال موجودا يؤيد ذلك من وافسراد الوزارة والنظيم ما زال موجودا يؤيد ذلك من وافسراد الوزارة ويشهدون على صحته ويشهدون على صحته .

٢ على مقال المجلة بتاريخ اول مانس ١٩٦٦ والسدي نشرنا بعض فقراته ان المنع كان ذاتيا من المجلة الدينسس المقال على الآتي:

«وبعد أن وصلت المشكلة إلى النبيد أمين هويدي وناقشها بمنتهى المسئولية والوضوح ورحابة الصدر تغلق الجلسة ابتداء من هذا الطدد باب المناقشة، في موضوع شركسة اسطوانات صوت القاهرة» •

- وعلاوة على ذلك فانني لا أتفق مع الكاتب المدكور في عدة
   نقاط:
- ١ فلا أتفق معه في أن الطريق السليم لرواية التاريخ هــو
   بقلب حقائقه وتحوير أحداثه .
- ٢ ولا أتفق معه في الالفاظ الحادة التي وجهها الى رجل خدم
   بلاده في اكثر من موقع شاءت ظروف غامضة ان تلقي به
   وراء القضبان كما قال وبذلك خرج الكاتب من مجال النقد
   الى مجال السب .
  - ٣ ولا أتفق معه أيضا في أن الرجال الممتازين الذين حضروا المؤتمر كانوا من «الزبانية» كما قال عنهم واظن أن التوفيق قد خان الكاتب في التعبير اللهم الا أذا كان كل قصده شن حملة سباب وهذا أمر لا يمكن أن نجاريه فيه .
  - ٤ ولا أتفق معه في أن أختياره للوقت الذي كتب فيه المقال أو للظروف التي أصدره فيها كانت أنسب الاوقات وأفضل الظروف أذا ساد المعيار الاخلاقى فى وزن الامور.
  - ثم من يقارن بين المقالات التي كتبها الصحفي في نقد الشركة وبين المقال الذي كتبه وأنا في الاعتقال يلاحظ اختلافيات عديدة في تطبيق مبدأ حرية الصحافة .
  - ا بينما نجد ان المقالات الاولى موضوعية تنقد للصالح العام بقصد البناء نجد ان المقال الاخير فيه هدم للاشخاص وفرق بين حرية صحافة تدعو الى البناء وأخرى تدعو الى الهدم.
  - ٢ وبينما نجد أن القالات الاولى خالية من السباب وتدخـــل ضمن النقد الموضوعي نجد أن المقال الاخير يحوي مـــن الالفاظ الحادة التي خرجت بالكاتب عن الاصول الواجبــة وجعلته يثقل في الاعتداء على شرف المهنة التـــي ينتسب اليها وفرق بين حرية صحافة تدعو إلى العفة وبين حرية لا تغرق بين النقد والسباب .

- ٣ \_ وبينما نجد ان المقالات الاولى خالية من الحقد والضغينة \_ ان طوعا او كرها \_ نجد ان المقال الاخير يحمل حقد عجيبا وكراهية عميقة ولست أدري ما هي الحدود التسي تتحكم في المدى الذي يمكن فيه لكاتب ان يصل اليه لارواء حقد شخصي او كراهية ذاتية في صحافة المفروض فيها انها ملك للدولة .. وأننا جميعا نتمتع فيها بحق الواطنة .
- ٤ وبينما نجد ان المقالات الاولى فيها روح النزال نجد ان المقال الاخير تجسيد للاغتيال والنزال فيه فروسية ورجولة .. اما الاغتيال ففيه خسة وجبن .. كانت المقالات الاولى في وقتها المناسب وظروفها الملائمة فالكل أتبحت أمامه فسرص متكافئة للحوار بينما المقال الاخير كان مقالا هابطا سواء من ناحية عدم توفيقه في اختيار الوقت الملائم او الظهروف المناسبة .
- وفي تقديري فان الثمن الذي قبضه الصحفي نتيجة لكتابته مقالاته الاولى اكبر كثيرا من الثمن الذي قبضه مقابل المقال الاخير . . ففي الاولى لاقى تقديرا وصدى لما كتب اذ قوبلت مقالاته بالاحترام والتقدير واحدت ملاحظاته مأخذ الجسد وهذا في رأبي اكبر تقدير للصحفي الشريف اذ أن غير ذلك من ثمن أو أجر لا يتناسب مع ما ذكرنا فالمناصب زائلة والمال الى عدم وفرق بين حرية صحافة تدعو الى الاصلاح وبين حرية تدعو الى الاصلاح وبين حرية تدعو الى الاصلاح وبين حرية تدعو الى الصراع .
- واخيرا كنت أفضل للكاتب لو أنه وجه المقال ألى شخص في ظروف تمكنه أن يمسك قلما ليرد عليه أو تمكنه ظروفه من الدفاع عن نفسه . كنت أفضل لو أنه اختار أسلوب النزال وترفع عن أسلوب الاغتيال . . قالكاتب الامين فضل أن يوجه طعناته الى شخص تأكد أن الابواب الحديدية ذات المزاليج الفليظة قد قفلت وراءه وأن الشباك قد أطبقت عليه وأن

الحبل قد التف حول عنقه ووهد أن تأكد من كل هذا كتب ما كتب ما كتب الله الله

واعدت قراءة المقال وإنا في «الزنزانة» أعاني من «الحبس الانفرادي» وحزنت واسفت . . وبدأ الحزن والاسف يتركسان مكانهما للتساؤل : وبدأت تساؤلات عديدة تطرح نفسها . . لماذا لم يعترض احد ممن حضروا المؤتمر وعلموا تفاصيله على ما ذكره الكاتب من افتراءات لا تمت الى الحقيقة بصلة أ لماذا لم يتقدم احد من هؤلاء بكلمة صدق وتصحيح أ وجال بخاطري انه ربما يكون البعض قد حاول . . الا أن ظروفا قاهرة حالت بينه وبين ما اراد فالتيار كان عانيا . . وجال في خاطري ايضا أنه ربمسا يكون البعض قد انتهى من ازمة الصراع النفسي الى قرار بحجب للسهادة فلقمة العيش عزيزة غالية وانصرف مسرعا الى حسال سبيله كانه لم يسمع او يرى .

وتساءلت أيضاً : لماذا كتب هذا الصحفي ما كتب ؟ ولماذا حور وكلب ؟ ولماذا ادعى واختلق ؟ لماذا جسم هكذا في موضوع عادي يكاد لم يعلق في الذاكرة ؟ لماذا جعل من هذا الموضسوع البسيط الذي يجدث في كل زمان ومكان دون ان يلفت النظر موضوعا يصور فيه نفسه أنه البطل المقدام والقارس المقوار ؟

وانتهيت الى رأي ... ربما يكون الرجل في حاجة الى قورة تدفعه لصعود سلسم الحياة ورأى فيما فعل الوسيلسة الحاسمة.. ولعل صاحبنا يكون عما وصل اليه قانعا وراضيا... ولم أحزن لان على الانسان ان يغفر للنفس البشرية ضعفها أمام أطماعها .

ولكن الشيء الذي كان مثارا للحزن والاسى هو هروب هذا الكاتب من ميدان النزال ولجوئه الى الاغتيال ...

وهنا تذكرت قصة الفار والساحر ...

ذهب فأر الى الساحر وقال له : ايها الساحر العظيم . . الني وأنا اسر في الغابة أشعر بالخوف كلما رأيت قطاحتى ولو

كان ذلك عن بعد . . . فهل لك ان تحولني الى قط حتى لا أخاف القطط وأنا اسير في الغابة !

فنظر الساحر العظيم الى الغار الصغير وقال له «وهل تظن ان في هذا علاج لخوفك ؟»

فقال له الفار «نعم ايها الساحر العظيم» .

فقال له الساحر بأسما «لك ما تريد» .

وامتثل الساحر الى رغبة الفار الصغير وحواله الى قط كبير، الا ان القط عاد الى الساحر بعد ايام وقال له «ايها الساحر العظيم .. انني الاحظ شيئا غريبا اثناء سيري في الغابة فبالرغم من انني اصبحت قطا كبيرا الا انني ما زلت أخاف القطط والكلاب التي كنت أخافها وأنا فار ... فهل لك أن تحولني الى ذئب اله

وابتسم الساحر وامتثل الى رغبة الفار وحواله الى ذئب وعاد الذئب الى الساحر بعد ايام وقال له «ايها الساحسر العظيم ... انني الاحظ شيئا غريبا اثناء سيري في الغابسة فبالرغم من انني اصبحت ذئبا الا اننسي ما زلت اخاف القطط والكلاب والدئاب .... !!! ولقد اهتديت الى الحل فانه لسن يشفيني من حالة الخوف التي تعتريني الا أن تحولني الى اسد» .

وابتسم الساحر وامتثل الى رغبة الفار وحوّله الى اسد .
الا ان الاسد عاد الى الساحر بعد ايام وقال له «ايها الساحر العظيم انني الاحظ شيئًا غريبا اثناء سيري في الفابة فبالرغم من الني اصبحت اسدا الا انني ما زلت أخاف من القطط والدئاب والاسود ... فما رأيك دام فضلك ؟»

وابتسم الساحر وقال للفار «أيها الفار العزيز ، أن سبب ما تعانيه هو أنه رغم أنك أصبحت في جسم أسد ألا أن قلبك ما زال قلب فأر» .

وقد اشار على بعض الاصدقاء ان ارفع امر الصحفي الى القضاء ... وهرشت راسي ولم أعلق ... ثم اشار على بعض الاصدقاء ايضا أن ارفع امر الصحفي

الى نقابته . . . وهرشت رأسي ولم أعلق . الا أن زوجتي تساءلت ولماذا لا نتركه كما تركنا غيره لحكم السماء التي تمهل ولا تهمل ؟ وبلا تردد رحبت ووافقت .

## الفهرست

| ð   | الاهمااء                                         |
|-----|--------------------------------------------------|
| 7   | مقدمية                                           |
|     | الباب الاول                                      |
| 14  | أضواء على نكسة عام ١٩٦٧                          |
| ۱۸  | ١ - اسئلة حائرة                                  |
| 47  | ٢ ـ هل بحثت اسباب النكسة عقب حدوثها ؟            |
| 73  | ٣ _ هل كان هناك احساس جاد بوقوع النحرب ؟         |
| ٦.  | ٤ - كيف أديرت المعركة العسكرية ؟                 |
| VI  | ه _ كيف اتخَّل قرار الانسيحاب ؟                  |
| W   | ٦ - قصة الضربة الاولى والضربة الثانية            |
|     | ٧ ـ هل كان هناك تدخل من القيادة السياسيسة في     |
| 2   | القرارات العسكرية ؟                              |
|     | ٨ ـ هل كانت ميزانية القوات المسلحة تكفيى لمواجها |
| 24  | أحتياجاتها ؟                                     |
| 1.  | ٩ _ هل كان الموقف يتغير لو نظمت عملية الانسحاب ؟ |
| ٠.٨ | ١٠ وأخيرا الرسائل الثلاث العجيبة                 |

| 117  | ١١ ـ ثم ماذا بعد ؟              |
|------|---------------------------------|
|      | الباب الثاني                    |
| 144  | لقطات من حرب الاستنزاف          |
|      |                                 |
| 177  | ١٢ اعادة البناء                 |
| 18.  | ١٣_ وغرقت المدمرة ايلات         |
| 189  | ١٤ ـ قصة حفار اسمه كينتنج       |
| 170  | ٥١ ــ مبادرة روجرز              |
|      | الياب الثالث                    |
| 114. | حرية النقد ايام عبد الناصر      |
| 118  | مقدمة لا يد منها                |
| Y    | ١٦_ الواقعة الخطيرة وزوار الفجر |
| 717  | ١٧_ قصة بلا عنوان               |

\* بدأ ضابطاً في القوات المسلحة المصرية وشغل عدة مناصب هامة فكان مديراً لقسم الخطط بالعمليات الحربية ومدرسا عدرسة المشاة ثم أستاذاً بالكلية الحربية ثم بكلية اركان الحرب.



\* ثم انتقل الى السلك المدني حيث تقلد ارفع المناصب فكان مستشارا سياسيا للرئيس الراحــل جمال عبد الناصر ثم سفيرا لبلاده في المغرب ثم العراق وكان عضوافي وفدبلاده في المباحثات لاقامة الوحدة الثلاثية بين القاهرة وبغداد ودمشق عام ١٩٦٣ ثم عضوا في الوفد المصري في مؤتمر القمة العُربي الأول.

\* اختاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وزيرا للارشـــاد القومي ثم وزيرا للدولة ، ثم بعـــد نكسة ١٩٦٧ عــين وزيرا للحربية ثم رئيسا للمخابرات العامة .

\* بعد وفاة الرئيس عبد الناصر بفترة فضل عدم الاشتراك في ال تشكيل وزاري .

\* حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية المصرية ثم ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب المصرية ثم ماجستير العلوم العسكرية من كليه القيادة والاركان بلفونورث بالولايات المتحدة الامركية ، كا حصل على دبـ لوم الصحافة والترجمة والنشر من جامعة القاهرة .

To: www.al-mostafa.com